الالمات الوالالال

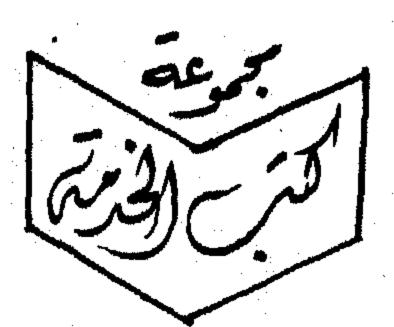

[۲]

Mulal Diel

اليابا شنويه الثالث



The Holy Zeal By H. H. Pope Shenouda 111

2nd Print

May 1991

Cairo

الطبعة الثانية مايو ١٩٩١م

القاهرة

الكتاب: منهج في الخدمة \_ الغيرة المقدسة .

المؤلف: قداسة البابا شنوده الثالث.

الطبعة : الثانية مايو ١٩٩١

المطبعة : الأنبأ رويس ( الأوفست ) العباسية ـ القاهرة .

رقم الإيداع بدار الكتب: ١٩٨٦ / ١٩٨٦ م.



CHEROLUNIO

# مقدمة

هذه مجموعة محاضرات البعض منها القى فى الستينات، والبعض فى السبعينات، فى اجتماعات ومؤتمرات الحدمة.

نقدسها لكم لتكون ضمن مناهج اعداد الخدام، وأيضاً هى تناسب اجتماعات الخدام أيضاً، وتصلح أن توزع كهدايا لهم فى الأعياد أو أية مناسبات أخرى.

وقد نشرنا لكم منذ شهرين كتاباً عن ( التلمذة ) .

وسنحاول أن ننشر إن شاء الله كتباً أخرى عن الحدمة، في سلسلة يحسن أن تتابعوا حلقاتها .

والكتاب الذى بين يديك، يتحدث عن طبيعة الغيرة المقدسة، وعن دوافعها وشروطها، وأمثلة لها من الكتاب ومن سير القديسين. كما يفرق بين الغيرة المقدسة والغيرة الحاطئة، ويشمل موضوعات عديدة في الحدمة.

البابا شنوده الثالث





الغيرة المقدسة هي نار متقدة في قلب المؤمن تدفعه بحماس شديد للسعى بكل الجهد الأجل خلاص الناس، وبناء الملكوت.

وكما قيل عن السيد الرب إنه: « يريد أن جميع الناس يخلصون، وإلى معرفة الحق يقبلون» (١ تى ٢:٤) ... هكذا أيضاً الإنسان الذى تلهبه الغيرة المقدسة، يريد أن جميع الناس يخلصون ... وليس فقط يريد، إنما يعمل بكل قوته، وبكل مشاعره، ولا يهدأ، كما قال داود النبى:

« إنى لا أدخل إلى مسكن بيتى ، ولا أصعد على سرير فراشى ، ولا أعطى لعينى نوماً ، ولا لأجفانى نعاساً ، ولا راحة لصدغى . إلى أن أجد موضعاً للرب ، ومسكناً لإله يعقوب » (مز ١٣١).

هكذا الذى تلهبه الغيرة المقدسة ، لا يهدأ ولا يستريح ، إلى أن يجد موضعاً للرب فى قلب كل أحد ، ويخلص على كل حال قوماً (١كو٩: ٢٢).

الغيرة نار في قلب إنسان حار بالروح ، يشتعل قلبه بمحبة الله ، ومحبة الله ، ومحبة الله ومحبة الناس ، ومحبة الملكوت . و بكل حرارة يعمل بجدية ، لكى يحقق رغباته المقدسة ، من جهة خلاص الناس وإنتشار الملكوت .

ولذلك حسناً عندما أراد الله أن يرسل تلاميذه للخدمة ، حل الروح عليهم مثل ألسنة من نار.

وبهذا ألهبهم للخدمة ، وصارت كلماتهم فى الكرازة كلمات نارية ، كأنها أسهم من نار ، تلهب القلب وتحرك الضمائر ، و « لا ترجع فارغة » (إش ه ه : ١١) ... كلمة من القديس بطرس الرسول فى يوم الخمسين قادت ثلاثة آلاف إلى الإيمان (أع ٢ : ٤١) . وبهذه الروح النارية ، وبهذه الغيرة المقدسة ، أتى ملكوت الله بقوة ...

إنها النار التي قال عنها السيد المسيح: « جئت لألقى ناراً على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت » (لو٢:١٢).

إنه العمل النارى الذى بدأ يوم الخمسين واستمر. وبه وقف الرسل القديسون أمام كل قوة اليهود وكل قوة الرومان، يشهدون للإيمان «بكل مجاهرة، بلا مانع» (أع ٢٨: ٣١) «ونعمة عظيمة كانت على جميعهم» (أع ٤: ٣٢، ٣٣).

ما أجمل قول المزمور: « الذى خلق ملائكته أرواحاً، وخدّامه ناراً تلتهب » (مز١٠٤:٤).

فإن كنت ناراً تلتهب ، حينئذ تصلح أن تكون خادماً لله . إذ يجب أن يكون خدّامه «حارين في الروح » (رو١٢: ١١)، لأن إلهنا نفسه قيل عنه إنه: «نار آكلة» (تث ٢٤: ٢٤).

إرمياء النبى كذلك: كانت كلمة الله فى جوفه «كنار معرقة»، فلم يستطع أن يهدأ، ولم يقدر أن يسكت، على الرغم من كل التعب الذى أصابه (إر٢٠: ٩). قال له الرب: «هأنذا جاعل كلامى فى فمك ناراً» (إره: ١٤). وصاح إرميا: «أحشائى أحشائى. توجعنى جدران قلبى. يئن فى قلبى. لا أستطيع السكوت» (إره: ١٩).

وهوذا داود النبي يقول: « غيرة بيتك أكلتني ،

### وتعييرات معيريك وقعت على » (مز ٩:٩).

أى أن التعيير الذى يصيبك يارب من الخطاة ، أو يصيب كنيستك وشعبك ، كأنه وقع على أنا شخصياً . وداود شعر بهذا فعلاً ، لما عير جليات صفوف الله الحتى ( ١ صم ١٧ : ٢٦) . ولم يهدأ حتى أزال ذلك العار ...

الغيرة هي حالة قلب متحمس ، متقد بمحبة الله ، يريد أن محبة الله ، ويريد أن محبة الله تصل إلى كل قلب . هو إنسان يحب الله ، ويريد أن جميع الناس يحبونه معه ...

هو إنسان يشتعل قلبه من نحو مجد الله ونشر كلمة الله ، ويريد أن ملكوت الله ينتشر حتى يشمل كل موضع وكل أحد . ويريد أن الإيمان يدخل كل قلب ، ولا يفقد أحد نصيبه في هذا الملكوت .

الإنسان الذي يتصف بالغيرة، يكون إنساناً متقداً بالنار. كلامه كالنار في قوتها،

وخدمته كالنار في فاعليتها وفي امتدادها.

بغيرته يلهب القلب، ويشعل المشاعر، ويقوى الارادة، و يدفع السامع دفعاً نحو التوبة ونحو الملكوت، وينخسه في ضميره

بطريقة لا يمكن أن يقاومها ...

و بعكس ذلك هناك من يتكلمون باسلوب فاتر لا يقنع أحداً ، ولا يأتي بشمر ، ولا تظهر فيه حرارة الروح .

ومن أمثلة الكلمة الباردة، توبيخ عالى الكاهن لأولاده.

قال لهم «لا يا بنى، ليس حسناً الخبر الذى اسمع: تجعلون شعب الله يتعدون ...». كلام لا جدية فيه ولا حزم ولا حرارة، لذلك لم يؤثر فيهم، وقيل بعده: «ولم يسمعوا لصوت أبيهم» (١صم ٢: ٢٣ ـ ٢٥). وعرضوا أباهم لغضب الله عليه.

## مثال آخر وهو انذار لوط لأنسبائه في سادوم.

لم تكن فى حياته بينهم القوة التى تجعل لكلامه تأثيراً. لقد رأى شرورهم من قبل، ولم تكن له الغيرة المقدسة على وصية الله . يكفى أنه أعطاهم بناته زوجات وصاهرهم! لذلك عندما قال لهم «قوموا اخرجوا من هذا المكان، لأن الله مهلك المدينة»، لم يسمعوا، بل يقول الكتاب «فكان كمازح فى أعين أصهاره» (تك ١٩: ١٤).

بعكس ذلك كان بولس الرسول مثلاً ، الذى على الرغم من أنه وقف متهماً أمام فيلكس الوالى ، يقول عنه الكتاب «وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة ارتعب فيلكس ... » (أع ٢٤: ٥٠) . وبنفس الوضع حينما تكلم أمام أغريباس الملك ، لم يستطع هذا الملك الوثنى أن يقاوم قوة الكلام الذى كان يتكلم به بولس ، «فقال أغريباس لبولس: بقليل تقنعنى أن أصير مسيحياً » (أع ٢٠: ٢٨).

الغيرة قوة فعالة، فيها الاهتمام والجدية، وليست فيها رخاوة.

فقد قال الكتاب «ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة» (أر ١٠ : ١٠). لذلك كان خدّام الله المتصفون بالغيرة، يعملون بكل جهد وقوة وبذل ولعلنا سنشرح ذلك في الفصل الخاص (بشروط الغيرة).

قال الرب لتلاميذه: هلم ورائي فاجعلكم صيادى الناس (متى ٤: ١٩).

والصياد المفروض فيه أن يبحث عن الأماكن التي يوجد فيها السماك، والتي يمكن فيها الصيد، ويضع الطعم، ويرمى

الشبكة ، ويجاهد و يصبر ، كما قال القديس بطرس «تعبنا الليل كله ... » (لوه: ه). إذن المسألة فيها تعب وجهد ، ولكنها تنتهى بالفرح كلما امتلأت الشبكة سمكاً .

بولس الرسول كان يسهر إلى بعد منتصف الليل يعظ (أع ٢٠: ٧). ومعروفة قصة افتيخوس الذى نام فوقع من الطاقة (أع ٢٠:٧).

وربنا يسوع المسيح ظل يعظ الناس طول اليوم، حتى مال النهار (لوه: ١٢). إذن علينا أن نبذل جهداً، بكل غيرة، من أجل خلاص الناس، كما قال الرسول عن خدمته «في تعب وكد، في أسهار مراراً كثيرة» (١كو١١: ٢٧).

الخادم الملتهب بالغيرة، لا يكتفى فقط بالتعب، وإنما:



إنه يصلى ويقول: لتكن مشيئتك منفذة على الأرض، كما هي منفذة في السماء. وليأت ملكوتك ... فلتملك يارب على قلب كل أحد . ولتملك على الشعوب وعلى الأمم ... على البلاد التي إنتشر فيها الإلخاد ، وبدأت تفقد الإحساس بوجود الله ... ولتملك على كل واحد لا يعرفك ، ولا يعرف محبتك للبشر وخلاصك العجيب ..

وهناك شخص إذا إشتعلت الغيرة في قلبه ، ولم يستطع أن يعمل شيئاً ، يقف أمام الله ويبكى.

يقف أمام خريطة آسيا مثلاً ، ويبكى على مثات الملايين التى لا تعرف الله : ألف مليون شيوعى فى الصين لا يعرفون الله ، وكنذلك حوالى خسمائة مليون فى الهند ، وأكثر من مائتى مليون فى اليابان ، و... وما أكثر الذين يعبدون براهما وبوذا وكنفوشيوس ... ! حقاً أين ملكوت الله فى هذه القارة التى وُلِدَ فيها المسيح ...

متى يارب يتحقق المزمور الذى يقول: «للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها ...» (مز٢٤)؟!

وماذا نقول أيضاً عن الهنود الحمر ، وعن القبائل البدائية في أواسط أفريقيا وفي النصف الجنوبي منها . وإن لم ينفعل من أجل الغرباء البعيدين ، فعلى الأقل يشتعل قلبه من جهة المسيحيين الذين لهم اسم المسيحية فقط ، بينما يسلكون في حياة الإبائحية والمادية ، ولا صلة لهم بالله ولا بالكنيسة ، ولا يحيون حياة روحية ..! ثم ماذا عن المسيحيين الذين يغيرون مذهبهم أو دينهم ، أو يعيشون بلا دين ... ؟! متى يرجع هؤلاء جيعاً إلى الله ؟!

هنا وتملك الغيرة على القلب ، فيقول مع إرميا النبي :

« یالیت رأسی ماء ، وعینیٔ ینبوع دموع ، فأبکی نهاراً ولیلاً قتلی بنت شعبی » ( ار ۹: ۱ ).

إنه يبكى نهاراً وليلاً ، على أولئك الذين قتلتهم الخطية ، والذين أضلهم الشياطين ، وإختاروا طريقاً آخر ، وأصبحوا عرضة للهلاك .

هوذا داود النبى ، تملكه الكآبة ، وتملكه الدموع ، من أجل الحطاة الذين إنحرفوا فيقول في غيرته للرب :

الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك .

رأيت الذين لا يفهمون فاكتأبت ، لأنهم لم يحفظوا أقوالك .

غاصت عيناى في مجارى المياه ، لأنهم لم يحفظوا ناموسك (مز١١٩) . . .

## نتذكر هنا صموئيل النبي ، حينما ناح على شاول:

لما رفض الرب شاول: « إغتاظ صموئيل ، وصرخ إلى الرب الليل كله » (١ صم ١٠: ١١) « ناح صموئيل على شاول ، والرب ندم لأنه ملّك شاول على إسرائيل » (١ صم ١٥: ٣٥).

# ونتذكر هنا جهاد آباء الاعتراف لأجل أولادهم:

وفى ذلك يقول القديس بولس الرسول: « أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم، كأنهم سوف يعطون حساباً، لكى يفعلوا ذلك بفرح غير آنين » (عب ١٧:١٣).

هكذا أب الاعتراف في غيرته على خلاص أبنائه ، يبكى لأجل الحاطىء ، ويحزن معه ، ويصوم معه ، ويداوم على المطانيات لأجله ، ويذلل نفسه لأجل خلاصه . ويصلى لأجل كل واحد من أولاده: يارب إرحم فلان ، يارب إغفر له وسامحه . يارب ساعد فلان ، وانقذه من الخطية الفلانية . لا تسمح يارب أن يهلك وأن يضيع .. يارب ، يارب ،

طول النهار والليل ، له حزن ووجع فى قلبه لا ينقطع من أجل أبنائه بالروح . يريد أن يقول عنهم كما قال الرب للآب فى (يو١٠:١٧).

« الذين أعطيتني حفظتهم ، ولم يهلك منهم أحد » .



## هنا ونتذكر أيضاً غيرة نحميا وكم عملت:

لقد سمع من بعض الإخوة أن سور أورشليم منهدم ، وأبوابها محروقة بالنار ، وأهلها في شر وعار . فغار غيرة للرب . يقول : « فلما سمعت هذا الكلام ، جلست وبكيت ، ونحت أياماً وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت : ... هم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ... » (نح ١ : ٣ ، ٤ ، ١٠).

ولكن نحميا لم يكتف بالصلاة والنوح ، بل عمل عملاً . لقد قرر أن يكلم الملك في هذا الأمر . لقد كان ساقياً

للملك، وكان موقفه حساساً، ولكنه لم يصمت. فلما سأله الملك عن سر كآبته، أجابه: «كيف لا يكمد وجهى، والمدينة بيت مقابر آبائي خراب، وأبوابها قد أكلتها النار؟!» وأضاف: «إذا سُر الملك، وإذا أحسن عبدك أمامك، ترسلني إلى يهوذا، إلى مدينة قبور آبائي، فأبنيها» (نع ٢:٣،٥).

وهكذا لم تكن غيرة نحميا مجرد إنفعال ، إنما كانت غيرة عملية إيجابية بناءة فسافر ، وجع الشعب ، ونظم العمل ، وقال قولته المشهورة : «هلم فنبنى سور أورشليم ، ولا نكون بعد عاراً » (نح ٢ : ١٧). وتحمل فى سبيل البناء الكثير من المتاعب وشماتة الأعداء ، ولكنه صمد فى قوة . وكان العاملون معه «باليد الواحدة يعملون العمل ، وبالأخرى يمسكون السلاح » (نح ٤ : ١٧) إلى أن تم بناء السور فى أثنين وخسين يوماً (نح ٢ : ١٥) وتفرغ بعد هذا للإصلاحات الروحية وقيادة الشعب إلى التوبة (نح ٨ - ١٠) . حقاً أن غيرة القلب تدفع إلى الكآبة وإلى البكاء من أجل حقاً أن غيرة القلب تدفع إلى الكرازى فى قيادة الناس إلى البيان والتوبة . قيل عن القديس بولس لما دخل أثينا إنه :

« إحتدت روحه فيه ، إذ رأى المدينة مملوءة أصناماً »

(أع ١٧: ١٧). لذلك كان يكلم الذين يصادفونه في السوق كل يوم، ودخل في مناقشة مع الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين، وتكلم أيضاً مع الأريوس باغوس ... كما تكلم في مجامع اليهود ...

### وهكذا فعل أبلوس ، وهو حار بالروح:

« كان هذا خبيراً فى طريق الرب . وكان وهو حار بالروح يتكلم و يعلّم بتدقيق ما يختص بالرب ... وكان باشتداد يفحم اليهود جهراً مبيّناً بالكتب أن يسوع هو المسيح » (أع ١٨: ٢٥).

مناك عمل آخر في الغيرة وهو الصراع مع الله .



مثال ذلك الموقف العجيب الذى وقفه موسى النبى ، لما أخبره الله أنه سيهلك الشعب إذ عبدوا العجل الذهبى ... حينئذ شفع فيهم موسى بكل غيرة ، طالباً من الله أن يغفر لهم فلا يهلكوا . ووصل في حماسه أنه قال:

« لماذا يارب يحمى غضبك على شعبك ؟! ... والآن إن غفرت خطيتهم، وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت » (خر٣٢: ٣١، ٣١).

أى أنه يقول: لا أريد أن أدخل الملكوت وحدى. فإما أن تغفر لهؤلاء، وإما أن أهلك معهم إن هلكوا، وتمحو اسمى من كتابك الذى كتبت ...!! انظروا إلى أية درجة وصلت مجبة موسى وغيرته، لذلك فإن الله ـ قبل أن يعاقب ـ قال له: «اتركنى ليحمى غضبى عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعباً عظيماً» (خر٣٢.٠٢).

وأنا أقف منذهلاً أمام كلمة « إتركنى » يقولها الرب لموسى، كما لوكان موسى ممسكاً به لا يدعه يفعل ..!

تقول له: « إتركنى » ؟! ومّن الذي يمسكك يارب ؟! وما الذي يمنعك، وأنت الإله القادر على كل شيء ؟! إنها مجبة موسى للشعب، وغيرة موسى على خلاصهم، تمسك بالرب، تمنعه من إفنائهم ... هوذا موسى يقول له: إرجع يارب عن حمو غضبك، واندم على الشر بشعبك .. إذكر إبراهيم وإسحق ... «خر٣٣: واندم على الشر بشعبك .. إذكر إبراهيم وإسحق ... «خر٣٣:

ليقتلهم في الجبال، ويفنيهم عن وجه الأرض؟!» (خر٢٣٢:٢٢).

هذا هو الصراع مع الله : فيه تضرع ، وشفاعة ، وفيه منطق واقناع ، وفيه حب للناس ، وفيه إمساك بالرب (ومنعه) عن إهلاكهم ...!

كنت وأنا طفل صغير ضئيل المعلومات ، أظن أن يعقوب أبا الآباء هو الوحيد الذى صارع مع الرب وقال له: «لا أتركك إن لم تباركنى » (تك ٣٦: ٢٦). ولكن هوذا موسى يقول له أيضاً: «لا أتركك» ...

لا أتركك يحمى غضبك على الشعب . لا أتركك تفنيهم . لا أتركك تفنيهم . لا أتركك حتى تغفر لهم وتندم على الشر ...

لابد أن تسامح . لابد أن تغفر . وإن كنت لا تريد أن تغفر لهم ، أمخ اسمى من كتابك الذي كتبت ...

إنها غيرة قلب، لا يشاء أن أحداً يهلك.

« يريد أن الجميع يخلصون ، وإلى معرفة الحق يقبلون » ( ١ تى ٢ : ٤ ) . و يصارع مع الله من أجل خلاص الكل ، حتى الذين سجدوا للعجل الذهبي، وقالوا: ((هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر» (خر٣٢:٤)..!

إن غيرة موسى هذه ، تذكرني بقول بولس الرسول :

( إن لى حزناً عظيماً ووجعاً فى قلبى لا ينقطع . فإنى كنت أود لو أكون أنا نفسى محروماً من المسيح ، لأجل إخوتى أنسبائى حسب الجسد » (روه: ٢،٣)!

لو كان حرمانى هذا يوصلهم ، لفضلت أن أكون محروماً من المسيح ، لكى يصلوا هم إليه !! أى حب أعظم من هذا في محيط الحدمة ؟! وأية غيرة أعمق من هذه ، في بذل الذات لأجل الآخرين . إنها محبة للناس وشفقة عليهم .

أولاد الله الذين تملكهم الغيرة لهم صراع مع الله من أجل الكنيسة، وصراع مع الله من أجل خلاص كل نفس. إنهم يصرخون إلى الله و يقولون له:

قم أبها الرب الإله، وليتبدد جميع أعدائك ...

وليهرب من قدام وجهك كل مبغضى إسمك القدوس.

وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون مشيئتك.

قم أيها الرب الإله، فإن البار قد فنى، وقلت الأمانة من بنى البشر (مز ١٧: ١). قم واعمل. لأنك رجاء من ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين، قم فإننا قد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئاً (لوه: ٥). أنت القوة وأنت المعين، وبدونك لا نقدر أن نعمل شيئاً (يوه: ٥).

من الوسائل الروحية التي تعمل بها الغيرة المقدسة ، تشجيع الحظاة حتى لا يدركهم اليأس فيفشلوا .



ما أجمل وما أعمق قول القديس بولس في هذا المعنى:

«شجعوا صغار النفوس. اسندوا الضعفاء. تأنوا على الجميع » (اتس ٥: ١٤).

إن أخطر سلاح يستخدمه الشيطان، هو أن يشعر الإنسان الخاطىء بأنه لا فائدة، وأن الخطية قد سيطرت تماماً ولا مخرج منها! و بهذا اليأس يقوده إلى الاستسلام والبقاء حيث هو، فى وضعه الخاطىء ... بلا طريق إلى التوبة والخلاص.

أما الإنسان المملوء غيرة على خلاص النفس، فإنه:

يفتح أمام الخطاة باب الرجاء، ويدفعهم فيه دفعاً ...

ينفخ فى الفتيلة المدخنة لعلها تشتعل، ويعصب القصبة المرضوضة لعلها تستقيم، ويقول لكل أحد: «لا تخف. الله سوف لا يتركك. معونة الله ستعمل معك. هناك حلول كثيرة لمشكلتك. الله لا يعجز عن حلها». وهكذا يدفعه دفعاً كما كان الملاكان يدفعان لوطاً إلى خارج سادوم (تك ١٩: ١٩، ١٦). وهكذا يتذكر قول الرسول:

« قومواالاً يادى المسترخية والركب المخلعة » (عب ١٢: ٥٢).

مستخدماً فى ذلك كل عطف وحنو وطول أناة ... ، و يضرب الأمثلة بالذين كانت حالتهم أسوأ وأمكنهم أن يخلصوا ...

# أيضاً بالغيرة يدفع الخدام إلى الخدمة بقوة، ويشجعهم.

وهكذا كان السيد المسيح يشجع التلاميذ قائلاً لهم «لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع» (يو١٤: ٢٧) «ها أنا معكم كل الأيام وإلى أنقضاء الدهر» (متى ٢٨: ٥٠)... «سيسلمونكم إلى مجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم ... فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به . لأن لستم أنتم المتكلمين ، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم » (متى ١٠: ١٧ ـ ٢٠) «حتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة» (متى ١٠: ٧٠ ـ ٢٠) «حتى شعور رؤوسكم جميعها

وبهذا التشجيع، كانوا يمتلئون غيرة، ويخدمون بلا خوف.

هوذا الله يشجع ارمياء في العهد القديم ويقول له «لا تخف من وجوههم، لأنى أنا معك لأنقذك ... ها قد جعلت كلامي في فمك ... هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة ، وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض ... فيحار بونك ولا يقدرون عليك ، لأنى أنا معك \_يقول الرب\_ لأنقذك » (أرا : ١٩ - ١٩).

و بنفس الوضع قال الرب لبولس مشجعاً:

« لاتخف ، بل تكلم ولا تسكت ، لأنى أنا معك ، ولا يقع بك أحد ليؤذيك » (أع ١٨: ٩، ١٠).

و بنفس الطريقة قام الرب بتشجيع موسى لما اعتذر بأنه ليس صاحب كلام. فقال له الرب «اذهب وأنا أكون مع فمك، وأعلمك ما تتكلم به.. وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات» (خر٤: ١٠- ١٧).

حتى أقوى الناس يحتاجون أحياناً إلى تشجيع، كما حدث مع إيليا النبى لما هرب من إيزابل (١٩مل١٩).

إن حرارة الغيرة إذا فترت ، فالتشجيع يشعلها .

وإن كان الأنبياء يحتاجون إلى تشجيع كما شرحنا بالنسبة إلى المياء وموسى وايليا و بولس الرسول و باقى الرسل ... فكم بالأولى الخطاة فى سقطاتهم ...

إن وجدت خاطئاً عاجزاً عن التوبة لأنه يحب الخطية.

قبل له: إن محبة الخطية سوف لا تستمر معك. لأن نعمة الله

ستعمل فيك وتنقذك من محبة الخطية. وسيأتى وقت تكرهها وتشمئز منها. الله لن يترك الشيطان يحاربك طول الزمان بلا هوادة، فلابد أن الله سيوقفه عند حده. فلا تخف.

يسقط عن يسارك ألوف، وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقتربون إليك. بل مجازاة الخطاة تبصر (مز ٩١).

هناك أشخاص يسيرون فى حياة البر، ويخافون من عدم القدرة على إكمال الطريق. وهناك من قد أحاطت بهم التجارب، ويخشون من عدم القدرة على النجاة أو على الصمود... هؤلاء وأولئك: اشرح لهم عمل النعمة وعمل الروح القدس. واشرح لهم أن الله لا يترك الإنسان بمفرده، حتى إن ضغطت عليه التجارب إلى حين، فلابد أن نعمة الله ستدركه وتنقذه.

شجعهم بقول ارمياء النبي، لمّا أحاط الأعداء بالمدينة:

الذين معنا أكثر من الذين علينا (٢مل ٦: ١٦).

بهذا لا يخاف الخطاة وإنما يصمدون. وإلى جوار تشجيع الحنطاة، لابد أيضاً من التدرج معهم.



# ليست الغيرة القوية هي فرض حياة الكمال على الناس ، حتى لو كانوا لا يستطيعون السلوك فيها!

فقد حاول الكتبة والفريسيون أن يفعلوا ذلك، فلامهم السيد المسيح له المجد لأنهم كانوا «يحزمون أحمالاً ثقيلة عسرة الحمل، ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم» (متى ٢٣: ٤). وكانوا بهذا يغلقون ملكوت السموات قدام الناس. فلا هم دخلوا، ولا جعلوا الداخلين يدخلون (متى ٢٣: ١٣).

ليست الغيرة هي لوم الناس على عدم السلوك في المثاليات، إنما الغيرة هي مساعدتهم على السلوك فيها.

هى اعطاء قوة للضعيف، ورجاء لليائس، وثقة لمن يظن حياة البر فوق مستواه. هى الأخذ بيد كل إنسان، ورفعه إلى المستوى الذى نريد له. وذلك بأن تثبت له أن الحياة الروحية سهلة

وممكنة، وتزيل منه الخوف...

# ولا يأتى ذلك إلا بالتدرج مع التائب والمبتدىء.

والتدرج له فى الكتاب المقدس أمثلة عديدة: منها ما قاله الرسل فى أول مجمع مقدس عقدوه فى أورشليم بشأن قبول الأمميين فى الإيمان. أى هؤلاء الآباء القديسون، فى حنو ورحمة وحكمة:

«أن لا يُثقل على الراجعين إلى الله من الأمم » (أع ١٥: ١٩).

«بل يُرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام، والزنا، والمخنوق والدم» (أع ١٥: ٢٠)... وهكذا لم يضعوهم أمام وصايا عديدة تجعل الطريق صعباً أمامهم.

وهكذا قال بولس الرسول أيضاً لأهل كورنثوس:

« لم استطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين، كأطفال في المسيح. سقيتكم لبناً لا طعاماً، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون» (١كو٣: ١،٢).

الغيرة المقدسة لا تعنى أن تجعل المبتدىء يجتاز الطريق الروحى كله فى فترة واحدة، فهذا غير ممكن عملياً. إنما خذ بيده

خطوة خطوة حتى يصل. وهكذا كلما يجد لذة فى الحياة الروحية ، يشتاق أن ينمو فيها و يكمل طريقه. ولا يأتى ذلك بالضغط أو بالأمر، إنما بالنمو الطبيعى. وحسناً قال أبونا يعقوب عن غنمه الرخصة و بقره المرضعة:

#### «إن استكدوها ... ماتت في الطريق» (تك ٣٣: ١٣).

حتى السيد المسيح نفسه قال لتلاميذه «إن لى أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم، ولكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» (يودا: ١٢)... وهكذا كان يعلن لهم كل شيء في حينه، حينما يمكنهم أن يستوعبوا... واستخدم الرب مبدأ «في ملء الزمان» (غل ١٤: ٤).

### ولذلك فالغيرة لا تعنى القسوة في القيادة والارشاد.

لا تعنى تشامخ الذين يعرفون، على الضعفاء الذين لا يقدرون. ولا يمكن أن تعنى مطلقاً أن تطالب المبتدىء بالوصول إلى القمة، وإلا أشبعته توبيخاً وانتهاراً باسم الغيرة المقدسة. إن لكل إنسان مستواه «كما قسم الله لكل واحد مقداراً من الإيمان» (رو۲۱: ۳). فلا نطالب الكل بمستوى واحد باسم الغيرة. وإنما كل واحد حسب قدرته وامكانياته ومواهبه.

### وربا ما لا يستطيعه الآن، يستطيعه فيما بعد.

إذن لا تثبط همة أحد. بل شجّع الكل، وتدرج مع الصغير حتى يكبر، ومع الضعيف حتى يقوى، ... فى غير كبرياء، وفى غير فريسيه. كن حانياً ولا تكن جانياً. اعمل على تقوية الضعيف بدلاً من أن تنتهره ...

ومع تشجيع الحنطاة والتدرج معهم، ضع أمامك قاعدة روحية هامة في فهم هذه النقطة وهي:

# المقصود هو تسهيل الوصايا، وليس التساهل في الوصايا.

ونحن نقول فى صلوات القداس الإلهى «سهّل لنا طريق التقوى». والمدرس الناجح يسهّل أمام تلاميذه فهم العلوم، وهكذا الناجح يسهّل طريقه تنفيذ الوصايا، دون أن يتساهل فيها، أى فى كسرها ... حاشا ...

لذلك فلتكن غيرتك ممزوجة بالحكمة. واذكر قول الكتاب: «رابح النفوس حكيم» (أم ١١: ٣٠).

ننتقل إلى نقطة أخرى في (كيف تعمل الغيرة؟) وهي: عملها مع الله ...



لا يستطيع أحد أن يخلص إنساناً إلا عن طريق الله نفسه. فتحريك القلوب وايقاظ الضمائر، هو من أعمال الله ذاته، الذى قال فليكن نور، فكان نور (تك ١: ٣)، والذى قال «بدونى لا تقدرون أن تعملوا شيئاً » (يوه١: ٥).

لذلك فالعمل على خلاص النفس، لا يكون إلا بالشركة مع الله.

لذلك قال بولس الرسول عن نفسه وعن زميله أبولس «نحن عاملان مع الله» ( ١ كو٣: ٩ ) « وأنتم فلاحة الله ، بناء الله » .

لابد أن يصل الإنسان إلى الله ، ليوصل الناس إليه.

واضرب لك مثل الحديد والمغناطيس.

المغناطيس يقدر أن يجذب الحديد. وإذا ما تمغنط الحديد، مكنه أن يجذب إليه حديداً آخر. وإذا تلاقت معهما قطعة حديد

ثالثة، تنجذب أيضاً ... إذن الحديد المتلامس مع المغناطيس يمكنه أن يجذب غيره. أما غير المتلامس مع المغناطيس فلا يمكنه ذلك.

قطعة حديد وزنها طن لا يمكنها أن تجذب مسماراً ، إن كانت غير ممغنطة . ولكن مسماراً ممغنطاً ينجذب إليه .

## مثال آخر هو لمبة الكهرباء ، وتيار الكهرباء:

هناك لمبات كهرباء، جميلة جداً، وقوية جداً، ومن نوع ممتاز، تضىء فيفرح الناس جداً بضوئها. ولكنها في الواقع لا تستطيع أن تعطى ضوءاً مالم تكن متصلة بتيار الكهرباء. فإن انقطع عنها تيار الكهرباء، فحينئذ باطل هو عملها، ولا فائدة من صنفها وجمالها وقوتها...

وهكذا باطلة كل غيرتك، إن كانت بعيدة عن الله، الذى هو مصدر القوة ...

وهكذا مع غيرة التلاميذ في نشر الملكوت، قال لهم الرب: «لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالى (لو٢٤: ٤٩). وأكمل ذلك بقوله «لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس

عليكم، وحينئذ تكونون لى شهوداً» (أع ١: ٨). وهكذا كان. ولم يبدأ الرسل خدمتهم إلا بعد حلول الروح القدس عليهم.

أترى كانت غيرة الرسل تكفى لنجاح الخدمة، بدون حلول الروح القدس عليهم؟!

کلا بلاشك. فالخدمة كلها عبارة عن شركة مع الله ، العامل فينا ، والعامل معنا ، والعامل بنا . «وإن لم يبن الرب البيت ، فباطلاً يتعب البناءون » (مز١٢٧: ١) . إن بولس كان يغرس وأبولس كان يسقى . لكن الله كان ينمى » (١كو٣: ٢).

و يعلق بولس الرسول على هذا الأمر فيقول (إذن ليس الغارس شيئاً، ولا الساقى، بل الله الذي ينمى» (١كو٣:٧).

### افحص إذن غيرتك. هل هي عاملة مع الله؟

إن فقدت الصلة بالله، فلن تستطيع أن توصل أحداً إليه، مهما كانت غيرتك. لأن «فاقد الشيء لا يعطيه».

لابد إذن أن نحب الله ، لكى نجعل الناس يحبونه .

ولابد أن نطيع وصاياه، حتى نقدر أن نشرح لهم عملياً كيف تطاع الوصايا.

# حقاً أنه تواضع من الله أن يشركنا معه في عمله. ومع ذلك نحن نتكاسل!

الله قادر أن يخلص العالم كله بدوننا. ولكنه من تواضعه اشركنا معه نحن الضعفاء ونحن الحظاة! فهل نتجاهل نعمته هذه ونتكاسل في عمله. ولا تكون لنا غيرة متقدة، مثله. !

هذا عجيب حقاً. والأعجب منه، أننا أحياناً نعرقل الملكوت!

بسلبياتنا، وبصراعاتنا في الحدمة، وبفتورنا، وبأخذ المفاتيح، ولا ندخل، ولا نجعل الداخلين يدخلون، بمنافسات بشرية بعيدة عن روح الغيرة وروح الحدمة!!



هناك دوافع كثيرة للغيرة المقدسة، بعضها خاص بالله، و بعضها خاص بالناس، و بعضها خاص بالعمل ذاته، و بنفس الشخص.

الذى يحب الله، يريد أن جميع الناس يحبونه. ويحتر قلبه بالغيرة إن وجد أناساً بعيدين عن الكل. هو يريد أن يكون الكل لله « للرب الأرض وملؤها، المسكونة وجميع الساكنين فيها » (مز٢٤: ١٠).

والذى يحب الله، يريد أن مكلوت الله ينتشر. ويدخل الله في كل قلب، وفي كل بيت، وفي كل مدينة. ويصرخ ليلاً ونهاراً، ومن عمق قلبه «ليأت ملكوتك». لذلك لا يحتمل أن يوجد مقاومون لله، يحاربون ملكوته ... فبكل جهده يعمل على أن يجذب الكل إلى ملكوت الله.

والذى يحب الله، طبيعى أنه يحب أولاده ... فهو يريد أن الجميع يخلصون، ولا يشرد منهم أحد، ولا يهلك منهم أحد. كل نفس يصادفها تكون عزيزة عليه، لأنها من أولاد الله، الذين يجب أن تكون لهم صورة الله ومثاله.

# والذي يحب الله، يجد لذة في أن يفرح قلب الله.

وكيف يفرحه ؟ يقول الكتاب «يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطىء واحد يتوب» (لوه١: ١٠). إذن إن أردت أن تفرح قلب الله قدام ملائكة السماء، حاول أن تقود غيرك إلى التوبة. فيقول الله «ينبغى أن نفرح ونسر، لأن ابنى هذا كان ميتاً فعاش، وكان ضالاً فوجد» (لوه١: ٢٢).

### كذلك الذي يحب الله، ينفذ وصاياه.

ووصيته تقول «اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره» (متى ٦: ٣٣). وماذا أيضاً ؟ إنه يقول «اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقى الذى للحياة الأبدية» (يو٦: ٢٧). فعلينا أن نطلب ملكوت الله بكل قوتنا وبكل مشاعرنا، ونقدم لأولاد الله الطعام الباقى اللازم لأ بديتهم.



غيرتك على الناس تنبع من محبتك لهم، ورغبتك في خلاصهم.

لذلك اشعرهم بمحبتك. صادقهم. أجعلهم يحبونك، ويحبون الحياة المقدسة التي تحياها، ويشتاقون أن يكونوا مثلك في روحياتك التي تجذبهم إليك، وتجذبهم إلى الله. وثق أن المحبة لها مفعول كبير وقوى ...

السيد المسيح أظهر محبته للعشارين، وكان يأكل معهم أحياناً، بينما كان الفريسيون يحتقرونهم. ولكن محبة المسيح كانت هي الغالبة، فكسبتهم...

ومن محبتك للناس تشفق على مصيرهم الأبدى.

هناك آيات في الكتاب المقدس يقف الخادم أمامها مرتعباً ، مشفقاً على إخوته مثال ذلك قول الرب للهالكين ، في اليوم الأخير:

« إذهبوا عنى يا ملاعين ، إلى النار الأبدية ، المقدة لإبليس وملائكته » (مت ٢٥: ٢٤).

مساكين هؤلاء الناس الذين سيذهبون إلى النار المؤبدة، و يكونون في عشرة إبليس و باقى الشياطين ... في المكان الذي قال عنه سفر الرؤيا (رؤ٢١:٨):

« فى البحيرة المتقدة بنار وكبريت ، الذى هو الموت الثاني ».

هناك حيث يوجد « الخائفون ، وغير المؤمنين ، والرجسون ، والقاتلون ، الزناة ، والسحرة ، وعبدة الأوثان ، وجميع الكذبة » (رؤ ٢١١).

ما أرعب هذا المصير إن تصوّرنا فيه بعض إخوتنا وأصدقائنا ومعارفنا ، أو أى أحد من البشر عموماً ... هذا المصير الذى قال عنه الرب :

« هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » (مت ١٣:١٥).

« هكذا يكون في إنقضاء العالم : يخرج الملائكة ، ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ، ويطرحونهم في أتون النار ... » « وكما ً

يُجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في إنقضاء هذا العالم.. » (مت ١٣٠ : ٤٩، ٥٠، ٥٠).

بل ما أصعب هذه العبارة ، تخرج من فم الرب:

« إنى لم أعرفكم قط. إذهبوا عنى يا فاعلى الإثم ».

هكذا يقول في اليوم الأخير للذين لم يفعلوا إرادة الآب الذي في السموات (مت ٧: ٢١، ٢٢). وهكذا يقول أيضاً للعذاري الجاهلات: «الحق أقول لكنّ إنى ما أعرفكن» (مت ٢٠: ٢٠).

كلما نتذكر الآيات الخاصة بالأبدية ، نخاف على الخوتنا.

الآيات الخاصة بالعذاب الأبدى ، وبالظلمة الخارجية، وبصرخة غنى للعازر يطلب قطرة ماء يبل بها فمه، وهو معذب في ذلك اللهيب (لو١٦: ٢٤).

عندئذ تملك الغيرة على قلوبنا ، ونخاف على أولئك الذين سيهلكون ، ويحرمون من الله وملائكته ، ويطرحون في العذاب الأبدى ، بلا أمل ، بلا رجاء ، بلا نهاية ...

ليست المسألة إذن مجرد غيرة على ملكوت الله ، وإنما أيضاً هذه الغيرة تجمل داخلها محبة الله ، محبة للناس ، وإشفاقاً عليهم من المصير الأبدى ...



إنه يقول في محبته للناس واهتمامه بهم:

« مَنْ يضعف ، وأنا لا أضعف . مَنْ يعشر وأنا لا ألتهب » (٢ كو ٢١ : ٢٩) .

أى أنه لو مرض أحد ، أنا فى تجاوبى معه أصبح كأنى مريض مثله . ولو أن أحداً عثر أو سقط فى حياته الروحية ، ألتهب أنا بالغيرة من نحوه ، لكى أخلَص هذا الإنسان الذى مات المسيح من أجله . . أنقذه من الفتور ، لكى يرجع إلى حرارته الأولى ...

وكان القديس بولس يستخدم كل الوسائل التي تناسب الناس لكى يخلصهم . وفي ذلك يقول :

« إذ كنت حرآ ، استعبدت نفسى للجميع ، لأربح الكثيرين » « صرت لليهود كيهودى ، لأربح اليهود . وللذين تحت الناموس ، كأنى تحت الناموس ، لأربح الذين تحت الناموس » .

« صرت للكل كل شيء ، لأخلّص على كل حال قوماً » (١ كو٩: ٢٩-٢٢).

إنه كفاح لأجل الناس . يلتمس فيه الرسول كل الوسائل المناسبة لخلاصهم . المهم أن يخلصوا ، بكافة الطرق .

وكما يقول القديس يهوذا الرسول: « وارحموا البعض مميزين ، وخلصوا البعض بالخوف ، مختطفين من النار ، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد » (يه ٢٢، ٣٣). المهم أن تعمل عملاً ، ولا تقف تتفرج .



### نحن لا نستطيع الفرجة على العالم وهو يهلك!

بل لابد أن نعمل عملاً من أجله ، مادام بإمكاننا أن نعمل ... لا يمكنك أن تبصر ناراً تحرق بيتاً وتقف تتفرج . ولا يمكنك أن تبصر أعمى سيقع في حفرة ، وتقول مع قايين : «أحارس أنا لأخى » (تك ٤: ٩) انظر ، هوذا القديس يعقوب الرسول يقول :

« مَنْ يعرف أن يعمل حسناً ، ولا يفعل ، فتلك خطية له » (يع ٤: ١٧).

ما تعرف أن تعمله ، إعمله . وإن كنت لا تعرف ، إسأل الذين يعرفون . ولا تقف فى الذين يعرفون . ولا تقف فى سلبية كاملة . فالسلبية لا تتفق مع المحبة ، ولا مع الغيرة ... كأن خلاص الناس لا يعنيك!!





الإنسان المشتعل بالغيرة المقدسة على خلاص الناس، يقدّر قيمة النفس البشرية، أية نفس ...

إنه يقدر قيمة النفس الواحدة ، التي مات المسيح لأجلها ، مثلما سعى الراعى الصالح وراء خروف واحد ضال ، حتى وجده فحمله على منكبيه فرحاً (لوه١).

ومثال ذلك سعى الرب لخلاص المرأة السامرية.

سار من أجلها مسافة طويلة ، وهو متعب وجوعان وعطشان ، لدرجة أن الكتاب يقول عنه «وإذ كان قد تعب من السفر ، جلس هكذا على البئر ، وكان وقت الساعة السادسة » (يوع: ٢) . ولعل أحدهم يسأل: ولماذا هذا التعب كله ؟! إنها امرأة خاطئة وفاسدة . ولكن الرب يجيب: ولكنها ابنتى . وقد جئت لأدعو الخطاة وليس الأ برار إلى التوبة .

ولما دعاه تلاميذه إلى الطعام، قال لهم «لى طعام لآكل لستم

تعرفونه أنتم ... طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى » (يوع: ٣٤،٣٢).

#### طعامي هو هذه النفس، التي اتغذى بخلاصها.

بخلاصها اشبع وأرتوى واستريح. ذلك لأنه فى انشغاله بخلاص هذه المرأة، أهمل الأكل وهو جوعان، وأهمل الشرب وهو عطشان. ولم يهتم براحته وهو مرهق ومتعب. كان كل تفكيره هو كيف يخلص هذه المرأة، وكيف يخلص السامرة...

هذه هي الغيرة الحقيقية على خلاص النفس.

إن المسيحية لم تركز اهتمامها على الجماهير فحسب، وإنما اهتمت أيضاً بكل نفس على حدة.

فالمحبة لا تسمح أن يتوه الفرد وسط زحمة الجماهير. بل كل إنسان يشعر أن الله يهتم به اهتماماً خاصاً، والكنيسة تهتم به اهتماماً خاصاً، والكنيسة تهتم به اهتماماً خاصاً.

كان السيد المسيح يعمل وسط الجماهير، مثلما فعل في العظة على الجبل، وتحدث إلى الجميع، وكذلك في معجزة الخمس الخبزات والسمكتين، كان الرجال الذين يسمعونه خسة آلاف...

### ولكن السيد المسيح وسط زحمة الناس، اهتم بزكا

كانت الجموع تزحمه. ومع ذلك التفت السيد إلى زكا، باهتمام خاص، وناداه بإسمه، ودخل بيته، وقال: «اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، إذ هو أيضاً ابن لابراهيم» (لو١٠: ١٩٥). وعلّل السيد المسيح اهتمامه بزكا قائلاً «لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك» (لو١٠: ١٠).

فهل أنت مثله: تطلب وتخلص ما قد هلك؟



الذى يدرك أهمية توصيل خلاص المسيح إلى الناس. ، يلتهب قلبه بالغيرة للمساهمة في هذا العمل العظيم الذى قال عنه القديس بطرس الرسول:

«نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس» ( ابط ١: ٩). واستطرد الرسول قائلاً «الحلاص الذي فتش و بحث عنه

أنبياء...» (ابطا: ١٠)، ويقول القديس بولس الرسول «كيف ننجو نحن، إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره» (عب ٢: ٣).

وقد اعتبر السيد المسيح أن من يجاهد في هذا المجال، إنما يعمل معه. فقال:

( من لا يجمع معى فهو يفرق » ( متى ٢١ : ٣٠ ) .
فهل أنت تجمع مع المسيح أم أنت تفرق ؟

هل أنت تجمع هذه النفس الضائعة ، وتحملها على منكبيك فرحاً ، لتضمها إلى الملكوت ؟ إن الله يريد مثل هؤلاء الذين يجمعون معه ، لأن الحصاد كثير والفعلة قليلون . لذلك أمرنا الرب أن نجعل هذه الطلبة جزءاً من صلواتنا ، فقال :

«اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده» (متى ٩: ٣٨).

فهل تكون أنت من هؤلاء الفعلة ؟ تسعى جاهداً لكى تهيىء مكاناً للرب في قلب كل إنسان، واضعاً أمامك أن العالم له كثيرون يخدمونه، بل يتنافسون في خدمته. أما الذين يخدمون عمل

الرب فهم قليلون. وحتى إن وُجد أحياناً كثيرون، قد لا تكون نوعيتهم صالحة.

### إن خلاص النفس أهم عند الله من عمل الخلق:

لأنه ما فائدة الخليفة ، إن كانت تذهب إلى جهنم ؟! ولعلنا نتذكر أن عمل الخلق لم يكلف الله سوى اصدار أمر ، كقوله مثلاً «ليكن نور» فكان نور (تك ١: ٣). أما عمل الخلاص فقد كلفه التجسد واخلاء الذات ، والآلام والصلب والموت وكل ما استلزمه عمل الكفارة والفداء ...

وهكذا كانت راحة الرب بعد تخليص العالم من الخطية والموت، أهم من راحته بعد عملية الخلق. فكان الأحد أهم من السبت. واصبح هو يوم الرب.

# العمل في خلاص النفس، أهم من معجزة اقامة ميت.

بل هو اقامة ميت. ولكنه اقامة الروح الميتة، التي هي أهم من إقامة الجسد الميت. ألم يقل الآب في رجوع الابن الضال «ابني هذا كان ميتاً فعاش. وكان ضالاً فوجد» (لوه١: ٢٤). وفي هذا المجال قال القديس يعقوب الرسول:

«من ردّ خاطئاً عن ضلال طریقه، بخلص نفساً من الموت، و یستر کثرة من الخطایا» (یع ۵: ۲۰).

إن الشيطان يبذل كل جهده ، ليقود النفوس إلى الموت ، بكل الحيل والاغراءات ، و بكل الشباك المنصوبة ... أفلا نقف من الناحية المضادة ، لكى نخلص النفوس من الموت . ونكون في هذه الحالة عاملين مع الله ، كما قال القديس بولس (١كو٣: ٩).

هذا العمل من أهميته، هو عمل الله والملائكة والملائكة والملائكة والمديسين.

إنه عمل الرسل والرعاة والمعلمين، وعمل كل رتب الكهنوت، وعمل جميع الجندام في كرم الرب، وعمل أرواح الأبرار في شفاعاتهم. الكل يعملون لأجل ملكوت الله وانتشاره، ومن أجل خلاص كل نفس. بل هو عمل مطالب به كل أحد على قدر امكانياته. وفي هذا يقول القديس يعقوب الرسول:

من يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل، فتلك خطية له» (يع ٤: ١٧).

إذن فكل ما تستطيع أن تعمله لأجل الملكوت، إعمله، واثقاً أن الله يعمل معك. وإن لم تعمل، فتلك خطية تحسب عليك...

### ولعل من أهمية هذا العمل، المكافأة الموضوعة لأجله.

انظروا إلى الآباء الرسل مثلاً ، يقول لهم السيد الرب «متى جلس ابن الإنسان عى كرسى مجده ، تجلسون أنتم أيضاً على إثنى عشر كرسياً تدينون أسباط اسرائيل الإثنى عشر» (متى ١٩: ٢٨) .. فإن قلت إن درجة الرسل درجة عظيمة ، أقول لك أمامك نبوءة دانيال النبى عن كل العاملين في هداية الخطاة . وقد رود فيها :

«الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. والذين ردوا كثيرين إلى البر، كالكواكب إلى أبد الدهور» (دا ١,٢: ٣).

يضيئون كالكواكب ... ما أعظم هذا المجد. ولهذا نجد الرب في بداية سفر الرؤيا، وقد رآه يوحنا في وسط المناثر السبع التي هي السبع الكنائس، وفي يده اليمني سبعة كواكب هي ملائكة الكنائس السبع (رؤا: ١٣، ١٦، ٢٠).

### ومن أهمية خلاص النفس، أنه سبب فرح للرب.

ففى قصة الخروف الضال، نحد أن الرب لما وجده «حمله على منكبيه فرحاً» (لوه١: ٥). وفي قصة الابن الضال، لما رجع ذبع الآب العجل المسمن وأقام وليمة وقال لعبيده نأكل ونفرح...

فابتدأوا يفرحون» (لوه ١ : ٢٣، ٢٤). وقال للأخ الآخر «كان ينبغى أن نفرح ونسر، لأن أخاك هذا كان ميتاً فعاش وكان ضالاً فوجد» (لوه ١ : ٢٣). وفي مثل الدرهم المفقود، يقول الكتاب إن الأرملة لما وجدته، لم تفرح وحدها، وإنما دعت الصديقات والجارات قائلة افرحن معى لأنى وجدت الدرهم الذى أضعته (لوه ١ : ٩).

فإن كنت قد أحزنت الله قبلاً بخطاياك، حاول أن تفرحه الآن بتوبتك، وبسعيك لخلاص الآخرين.

وإن كان يحدث فرح فى السماء «بخاطىء واحد يتوب» (لوه١: ١٠)، فكم يكون الفرح بمن يردون كثيرين إلى البر؟ أليس عملاً عظيماً أن تفرح قلب الله وقلوب ملائكته، وتعوض الله عن السنين التى أكلها الجراد (يوء ٢: ٥) فى حياتك وحياة الناس...

إن ابانا ابراهيم أقام حفلة لثلاثة (تك ١٨)... أما أنت فتقيم حفلة لكل ملائكة السماء بغيرتك المقدسة التي تساهم في خلاص آخرين، وفي هدايتهم وانقاذهم من الخطية، أو من الجهل والإلحاد والاباحية...



هناك عوائق قد يضعها البعض أمام الحدمة ، تمنعه من أن يلتهب بالغيرة المقدسة ... والعجيب أن هذه العوائق يلبسها ثوباً روحياً ، حتى يستريح ضميره وهو بعيد عن الغيرة وعملها . فما هي هذه العوائق ؟

۱ ـ قد يعتذر البعض بأن اهتمامه بخلاص نفسه، لا
يعطيه فرصة للاهتمام بخلاص الآخرين.

ونحن نقول إنه لا تعارض . فين ضمن الأشياء التي تساعدك على خلاص نفسك ، أن تكون لك محبة نحو الآخرين وخلاصهم . إذ كيف تخلص ، إن كنت لا تحب غيرك ، ولا تبذل لأجله ؟! ولا أقصد بذلك أن ترتئى فوق ما ينبغى (رو١٢: ٢) ، وتقيم نفسك واعظاً ومعلماً لكل أحد ، وأنت لا تعرف!! بل ترتئى إلى التعقل ، في حدود إمكانياتك ، وفي حدود مواهبك ...

والذي لا تستطيع أن ترشده ، صل لأجله ...

والصلاة من أجل خلاص الناس ، من الأمور المكنة لكل أحد ، ولا تحتاج إلى مواهب وقدرات ...! صارع مع الله في هذا الأمر، وضع نفسك أيضاً مع الذين يحتاجون إلى خدمة وإلى صلاة ...

نقول أيضاً أن هناك فرقاً بين الراهب الذي اغلق على نفسه في حياة وحدة وصمت وعبادة، وبين الإنسان الذي يعيش في العالم، ويشعر بما يحتاج إليه الناس، ولا يستطيع أن يغلق احشاءه أمامهم (١يو٣: ١٧).

### ٢ ـ وقد يعتذر البعض بأن الغيرة تفقده وداعته وتواضعه:

كما لو كانت الوداعة أن يكون الإنسان راكداً لا يتحرك ، أو أن يكون بارداً لا يسخن أبداً!! هل فقد القديس بولس الرسول وداعته حينما احتدت روحه فيه لما رأى مدينة أثينا مملوءة أصناماً (أع ١٧: ١٦). إنه تصرف في غيرة مقدسة ، وفي نفس الوقت ظل محتفظاً بوداعته .

والسيد المسيح الذي نتعلم منه الوداعة والتواضع (متى ١١: ٢٩)، بكل غيرة مقدسة فتل حبلاً وطهر الهيكل... و بخ الناس، واخرج البهائم، وقلب موائد الصيارفة. وقال لهم «بيتى بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص (متى ٢١: ١٢، ١٣).

إن الحياة الروحية ليست حياة سلبية، إغاهي قوة ايجابية تتكامل فيها الفضائل ولا تتعارض ولا تتناقض.

فيمكن أن يكون الإنسان عنده التواضع والوداعة ، وفي نفس الوقت عنده الغيرة والشجاعة والحزم . ويستخدم كل فضيلة من هذه الفضائل في وقتها المناسب ، وباسلوب لا يتعارض مع الفضائل الأخرى . كالأب الذي يعطى إبنه الحنان حيناً ، والتأديب في حين آخر ، دون أن يتناقض مع نفسه .

### وكمثال للغيرة والوداعة معاً، نذكر داود النبي.

كان داود النبى وديعاً بلا شك، إذ قيل فى المزمور «اذكر يارب داود وكل دعته». ومع ذلك قيل فى نفس المزمور إن داود «نذر لإله يعقوب: إنى لا ادخل إلى مسكن بيتى، ولا اصعد على سرير فراشى، ولا اعطى لعينى نوماً، ولا لأجفانى نعاساً... إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب» (مز ١٣٣). وهذا هو

عمق الغيرة المقدسة يتمشى مع الوداعة ...

# وكمثال آخر للغيرة والوداعة معاً، نذكر أيضاً موسى النبى:

من جهة الوداعة ، قيل عن موسى النبى «وكان الرجل موسى حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض » (عدد ١٢ : ٣). وموسى هذا الوديع ، لما رأى الشعب يعبد العجل الذهبى ، بكل غيرة أحرق هذا العجل وسحقه وذرى ترابه ، وانتهر هارون رئيس الكهنة (خر ٣٢ : ١٩ ، ٢٠).

# ٣ - وقد يعتذر البعض بأنه لم يُدّع إلى الخدمة:

ونحن نقول فى ذلك إن التكريس الكامل للخدمة ، لا شك يحتاج إلى دعوة ، كالكهنوت مثلاً ، إذ قال الرسول: «لا يأخذ أحد هذه الوظيفة (أو هذه الكرامة) من نفسه ، بل المدعو من الله كما هرون أيضاً » (عبه: ٤).

ومثل ذلك أيضاً النبوة والرسولية ...

هناك أشخاص يدعوهم الرب لخدمته دعوة واضحة ، مثل دعوته لموسى النبى (خر٣)، ودعوته لإشعياء (إش٦)، ودعوته

لإرمياء (إر١)، ودعوته لصموئيل (١ صم٣: ١٠). وبالمثل دعوة الرب للإثنى عشر تلميذاً (مت١٠).

على أن هناك نوعاً آخر ، يجد نفسه ملتهباً بمحبة الخدمة التهاباً لا يملك له مقاومة . ويكون هذا الإلتهاب الداخلى دعوة إلهية بعمل النعمة فيه . ويكون قد حرّكه الرب من الداخل .

و يشترط فى ذلك ، أن يكون الغرض سليماً ، وأن تكون الوسيلة روحية ، ولا يكون الخادم فى خدمته مستقلاً عن الكنيسة ...

مثل هذا الشخص ، حتى لو أخطأ فى وسيلته ، يصلح له الرب هذه الأخطاء أثناء الطريق ، ويرسل له مَنْ يعلّمه ، بشرط سلامة الهدف والبعد عن التمركز حول الذات ...

وهكذا تكون الغيرة المقدسة عملاً من أعمال النعمة داخل القلب والغيرة في حد ذاتها لا تحتاج إلى دعوة، بل هي شعور مقدس ينبغي أن يكون في قلوب الكل.

إنما الصورة التي تتخذها هذه الغيرة في العمل ، هي التي قد

تحتاج إلى دعوة فى بعض الأحيان. والذى يعيش تحت إرشاد أب روحى، يمكن لهذا الأب أن يرشده فيما يعمل. وهكذا تكون غيرته و يكون عمله تحت إرشاد وإشراف.

هناك حالات تعتبر دعوة بحكم الوصية، أو بحكم المحبة الأخوية:

هل إذا كنت سائراً، ومررت بغريق، أو بمبنى فى حريق، أو أعمى فى الطريق... هل تحتج عن ارشاد الأعمى، أو انقاذ الغريق، أو الاتصال بالمسئولين لاطفاء الحريق... بحكم أنه لم تصلك دعوة ؟! كلا بلاشك. لأن القلب الملتهب بالمحبة، يلتهب بالغيرة للانقاذ. وتكون كلمة الدعوة هنا مجرد شكليات... فالدعوة التى فى داخل القلب هى فوق الرسميات...

### وهنا نذكر مثال السامرى الصالح ( لو ١٠):

هل احتج هذا السامرى بأنه لم يتلق دعوة ، أو بأنه ليست له وظيفة رسمية مثل الكاهن واللاوى ؟! أم أنه لما رأى الجريح «تحنن، وتقدم وضمد جراحاته...» (لو١٠: ٣٣، ٣٤). هكذا في كثير من أنواع الحدمة. وهنا نذكر ضمناً:

٤ - البعض قد يقول ان العمل الروحى هو مسئولية رجال
الأكليروس على مختلف درجاتهم، ولا شأن لى بذلك.

نعم، إنها مسئولية الاكليروس. ولكن رجال الأكليروس لا يستطيعون أن يعملوا وحدهم، ولابد من تعاون الكل معهم. كما أن منهج القاء المسئولية على الغير، إنما يتجاهل المسئولية الشخصية النابعة من الحب، ومن الخوف على الناس من الهلاك. هل مسئولية الآخرين تعفيك من عمل المحبة، إن كان في مقدرتك ؟!

لذلك اهتم بسلامة أخوتك. واعمل كل ما تستطيع لكى تربح نفوساً للرب. وإياك أن تردد عبارة قايين القائل.

«أحارس أنا لأخى» (تك ٤: ١٩) ...

نعم أنت حارس لأخيك. تحرسه بالحب والرعاية. تحرسه بقلبك وبلسانك، وبجهدك وبصلواتك، وبتعبك وذلك من أجله. لا تترك واحداً من أخوتك يضل، إن كان بأمكانك أن تنقذه. لأن الله سوف يطالبنا بأنفس أخوتنا في اليوم الأخير، وبخاصة الذين لم يجدوا أحداً يقف إلى جوارهم، الذين نصلي عنهم في تحليل نصف الليل ونقول: اذكر يارب العاجزين والمنطرحين، والذين ليس لهم أحد يذكرهم»...



ليست كل غيرة ، هى غيرة مقدسة ، فهناك ألوان خاطئة من الغيرة ، منها الغيرة التى ليست حسب المعرفة ، والغيرة غير المتدينة والغيرة غير المثمرة ، والغيرة الهدامة ، والغيرة الشتامة ..و لذلك نذكر من شروط الغيرة المقدسة أن تكون .



قال بولس الرسول ينتقد الغيرة الخاطئة التي لبني اسرائيل: «اشهد أن لهم غيرة الله، ولكن ليس حسب المعرفة» (رو٠١: ٣).

إذن هناك غيرة خاطئة. فما هي؟ وما أسبابها ومظاهرها؟ ولعله من أهم أمثلة هذه الغيرة الحاطئة:

۱ ـ غيرة شاول الطرسوسى فى اضطهاده للكنيسة المقدسة:

وهو قال عن نفسه «من جهة الغيرة: مضطهد للكنيسة» (في ٣: ٣). وقال أيضاً «أنا الذي كنت قبلاً مجدفاً ومضطهداً ومفترياً. ولكنني رُحمت، لأني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان» (١٦ي ١: ١٣). كان بنية طيبة يضطهد المسيحية، في جهل بالإيمان السليم. وهكذا قال لليهود «وكنت غيوراً لله كما أنتم ... واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، مقيداً ومُسلماً إلى السجون رجالاً ونساء» (أع ٢٢: ٣، ٤).

ومن أمثلة الغيرة التي ليست حسب المعرفة أيضاً:

# ۲ غيرة اليهود ورؤسائهم ضد الأثنى عشر وبولس الرسول:

وفى ذلك يقول الكتاب «فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه، الذين هم شيعة الصدوقيين، وامتلأوا غيرة، وألقوا أيديهم على الرسل، ووضعوهم في سجن العامة» (أع ٥: ١٧).

وقيل أيضاً «فلما رأى اليهود الجموع، امتلأوا غيرة، وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين» (أع ٣: ٤٥). ولما بدأ بولس وسيلا التبشير من بيت ياسون في تسالونيكي، يقول سفر الأعمال «فغار اليهود غير المؤمنين، واتخذوا رجالاً أشراراً من أهل السوق، وتجمعوا وسجسوا المدينة، وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما للشعب» وقالوا إنهما «يعملان ضد أحكام قيصر، قائلين إنه يوجد ملك آخر هو يسوع. فازعجوا الجمع وحكام المدينة إذ سمعوا هذا» (أع ١٧: ٥-٧).

وهنا نجد غيرة، ليست حسب المعرفة، مصحوبه بالادعاء الكاذب، وبالسجس، ومقاومة الإيمان، ومحاولة الإيذاء...

ولكنها غيرة، وراءها دافع دينى، يظن أصحابها أنهم يقومون، بعمل مقدس. بينما هم يسيرون ضد الحق، ويستخدمون وسائل خاطئة وأكاذيب. ولعل من هذا النوع أيضاً ما قاله السيد المسيح لتلاميذه:

۳ ـ «تأتى ساعة، فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله» (يو١٦:١).

و يدخل في هذا البند كل تاريخ الاضطهاد اليهودي للمسيحية، وأيضاً الإضطهاد الروماني، وأنواع الاضطهادات

الأخرى عبر الأجيال، حيث يقول السيد المسيح «سيسلمونكم إلى مجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون أمام ملوك وولاة من أجلى» «وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمى» (متى ١٠: ١٧، ١٨، ٢٢) ... ومن أمثلة هذه الغيرة الخاطئة أبضاً:

### ٤ ـ نذر الصوم الذي نذره اليهود حتى يقتلوا بولس:

إذ حدث أن أكثر من أربعين شخصاً من اليهود صنعوا تحالفاً «وحرموا أنفهسم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس» (أع ٢٣: ١٢). وهذا بلاشك نوع من النذر الحاطىء ومن الغيرة الحاطئة.

وهناك أمثلة من الغيرة الحناطئة، التى وقع فيها بعض الرسل والأنبياء، نذكر من بينها:

# ٥ - غيرة بطرس الرسول في قطع أذن العبد:

ففى أثناء القبض على السيد المسيح تملكته الغيرة بدافع من الرجولة والحب، وهكذا «مد يده واستل سيفه، وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع: ردّ سيفك إلى مكانه،

لأن كل الذين يأخذون بالسيف، بالسيف يؤخذون» (متى ٢٦: ٥٠ كل الذين يأخذون بالسيف، كان دافعها طيباً، ووسيلتها خاطئة.

### ٣ ـ تشبه هذه الغيرة الخاطئة ، غيرة موسى النبي أولاً:

فى أول عهده، قبل أن يروضه الله على الوداعة والحلم، حدث أن موسى لما كبر «أنه خرج لأخوته لينظر فى أثقالهم، فرأى رجلاً مصرياً يضرب رجلاً عبرانياً من أخوته. فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أنه ليس أحد، فقتل المصرى وطمره فى الرمل» (خر٢: 11، ١٢) ... كانت غيرة بقصد طيب، وهو الدفاع عن المظلوم. ولكن وسيلته كانت خاطئة، استخدم فيها العنف والقتل.

۷ ـ ومن أمثلة الغيرة الحاطئة أيضاً غيرة يعقوب و يوحنا
الرسولين ، لما رفضت احدى قرى السامرة قبول الرب ، فقالا له :

أتريد يارب أن تقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم، كما فعل إيليا» (لو ٩: ٥٢- ٥٤).

لذلك انتهرهما الرب وقال لهما «لستما تعلمان من أى روح أنتما. لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس، بل

ليخلص». إنها غيرة دافعها الحب والاحترام للمعلم الصالح والسيد الرب. ولكنها كانت خاطئة من جهة الوسيلة والانتقام للنفس...

### ٨ ـ ومثالها أيضاً غيرة يشوع لمعلمه موسى النبي:

عرف أن ألداد وميداد يتنبآن في المحلة. فغار يشوع لنبوة معلمه، واستأذن في أن يردعهما، فعاتبه موسى قائلاً «هل تغار أنت لى؟ يا ليت كل شعب الله كانوا انبياء إذا جعل الله روحه عليهم» (عد ١١: ٢٩).

لكل هذا نضع أمامنا قول الرسول الأهل غلاطية:

« حسنة هي الغيرة في الحسني » ( غل ٤ : ١٨ ) .

من صفات الغيرة المقدسة أيضاً أنه لابد:



إن الغيرة المقدسة لا تؤثر في الناس، ما لم تصحبها حياة صالحة تكون قدوة لهم ومثالاً.

وهكذا نجد أن بولس الرسول كان ملتهباً بالغيرة لخلاص النفوس. وفى نفس الوقت يقول لهم «اطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بى، متمثلين بى» (١٦و٤: ١٦). وقال أيضاً «كونوا متمثلين بى، كما أنا أيضاً بالمسيح» (١كو١١: ١). وهو يقلوب تلميذه تيموثاوس على أنه سار بنفس سيرته، فيقول له «وأما أنت فقد تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي وعبتي وصبري» تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي وعبتي وصبري»

## حقاً إن العين تتأثر في الروحيات أكثر من الأذن .

فما يراه الناس فى حياتك وفى قدوتك، يؤثر فيهم أكثر مما يسمعونه من عظاتك وارشاداتك. ووصية الله التى تدافع أنت عنها بغيرة شديدة، إن لم تكن منفذة فى حياتك، فباطلة هى كل غيرتك فى الدفاع عنها.!

# فلابد أن نحب الله ، لكى نجعل الناس يحبونه .

لابد أن نقدم لهم الحياة، وليس مجرد الارشاد. نقدم الوصية في الحياة العملية، وليس في مجرد تعليم نظرى. يلمس الله قلوبنا أولاً، وحينئذ تستطيع قلوبنا أن تؤثر في قلوب الناس...

### وحذار أنْ نكون مجرد علامات في الطريق الروحي .

الذى يسير فى الطريق الصحراوى من القاهرة إلى الأسكندرية، الأسكندرية، يرى علامات فى الطريق ترشده إلى الأسكندرية، وكم بقى من الكيلومترات عليها. هذه العلامات ترشد إلى المدينة، دون أن تدخلها. فلا تكن مثلها: ترشد الناس إلى الحياة مع الله، دون أن تحيا أنت معه.

# لا تكن كالأجراس التي تدعو إلى دخول الكنائس، ولا تدخل هي مطلقاً إليها.

لا تقف فى الطريق ترشد الناس إلى الاتجاه السليم الذى يتبعونه لكى يصلوا إلى الله. إنما سر فى الطريق، أو أركض نحو الله. والذين يريدون فليسيروا معك وليركضوا لكى يصلوا. ولا تكف بأن تكون علامة مرشدة.

#### الكتبة ورؤساء الكهنة كانوا أيضاً علامات في الطريق.

ارشدوا المجوس إلى بيت لحم حيث ينبغى أن يولد المسيح. فتشوا في الكتب. وقالوا «هكذا مكتوب بالنبي ...» (متى ٢: ٥). وذهب المجوس إلى بيت لحم ورأوا المسيح، وسجدوا له

وقدموا له هدایا. أما الكتبة الذين ارشدوهم، فلم يذهبوا، ولا رأوا ولا قدموا هدایا ...!

نحن نريد اشخاصاً وصلوا إلى الله، لكى يوصلوا الآخرين معهم ...

نريد اشخاصاً رأوه ولمسوه وذاقوه وأحبوه واختبروا حلاوة الحياة معه ، لكى يقولوا للناس «ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب» (مز٣٤: ٨). أو على الأقل تكون لهم خبرة السامرية حينما رأت المسيح وتحدثت معه ، ثم قالت للناس «تعالوا وانظروا...» (يو٤: ٢٩) .

إن كنت لم تأكل من المن، فكيف تستطيع أن تصف طعمه للناس ؟!.

وإن كان قلبك خالياً من الله، فكيف تدعو الناس إلى عبته ؟! وإن كانت عينك جافة، فكيف تحدثهم عن الدموع ؟! وكيف تشرح حياة الأنتصار، إن كنت لا تزال ساقطاً في الخطية ؟! كيف ستكون لكلماتك قوة لكى تؤثر في غيرك. استمع إذن إلى قول السيد الرب:

« ومن عمل وغلم ، فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السماوات » (متى ١٩٠٥).

وجعل الرب العمل يسبق التعليم. وبنفس الأسلوب كتب بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس يقول له: «لاحظ نفسك والتعليم، وداوم على ذلك. لأنك إذا فعلت هذا، تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضاً» (١٦، ٤: ١٦). وهكذا أمره أن يلاحظ نفسه قبل التعليم...

اقتن ثمار الروح ، فيذوق الناس ثمرك ويحبونه.

وبدلاً من أن تحدثهم عن «المحبة والفرح والسلام» وباقى الثمار (غله: ٢٢). اجعلهم يرون ثمار الروح فى حياتهم. قدّم لهم المسيحية ـ بقدوتك ـ كحياة فرح وسلام...

لإنه من العثرات التي تحدث أحياناً ، أن بعض الخدام يظنون أن الجدية في الحياة الروحية ، معناها أن يعيشوا في عبوسة دائمة . لا يضحكون ، ولا حتى يبتسمون ، ويتكلمون في شدة وحزم . وهكذا يعثرون الناس الذين يرونهم فيقولون في نفوسهم :

هل إذا سرنا في طريق الله، نتحول إلى هذه الصورة؟!

وهل حياتنا مع الله معناها أن نعيش في كآبة دائمة، رافعين أمامنا هذا الشعار «بكآبة الوجه يصلح القلب» (جا٧:٣).

وهل هذا هوالمفهوم السليم لهذه الآية ؟!

أما إن رأوك إنساناً قديساً وباراً، ومع ذلك فأنت سعيد «تفرح في الرب كل حين» (في ٤: ٤)، في سلام قلبي، تتحدث مع الناس في بشاشة و بغير تأزم ... فحينئذ يتشجعون ويحبون الحياة الروحية ولا يخافونها ...

إن نقاوة السيرة تجعل الغيرة لها ثمر.

نقطة أخرى في شروط الغيرة المقدسة، تنبع أيضاً من السيرة الصالحة وهي أن تكون الغيرة:



يظن البعض أن الغيرة المقدسة هي ثورة لأجل الاصلاح. وأن هذه الثورة تكون بالصخب والضجيج والشتائم والتحطيم ...!

وفى الواقع أن هذه غيرة ولكن بغير تدين... غيرة خالية من الروحانية ، وخالية من الحكمة الإلهية .

و يوبخها القديس يعقوب الرسول فيقول «ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم، فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. الأنه حيث الغيرة والتحزب، هناك التشويش وكل أمر ردىء » (يع ٣: ١٤- ١٦).

إن الاصلاح مطلوب، لكن لا يصح أن يتم بطريق الشوشرة.

وإنما يكون بحكمة وروحانية، وبطريقة إيجابية. ولذلك يصف القديس يعقوب هذه الحكمة والروحانية بقوله «وأما الحكمة التي من فوق فهي أولاً طاهرة ثم مسالمة، مترفقة مذعنة، مملوءة رحمة وأثماراً صالحة ... وثمر البريزع في السلام، من الذين يحبون السلام» (يع ٣: ١٧، ١٨).

#### لذلك فالمسيحية تدين الغيرة الهدامة والشتامة:

ليست غيرتك للحق، معناها أن تشتم المخطئين وتشبعهم عبريحاً وتوبيخاً . لأنه من الممكن أن تدافع عن الحق بطريقة ايجابية

بناءة. فنحن لا نتكلم عن مجرد الغيرة، وإنما عن الغيرة المقدسة. والقداسة لا تتفق مع الأسلوب الشتام الهدام.

الغيرة المقدسة هي أن تنقذ الخاطيء من خطيته، لا أن تعطمه ...

فالانقاذ خير من الانتقاد. وبناء النفس بالفضيلة، خير من تحطيمها بالنقد الجارح واساءة السمعة وخدش الشعور... وباقى وسائل التعيير والتحقير، تحت اسم الغيرة!!

الغيرة المقدسة ليست هي الغيرة الصخابة العصبية الانفعالية!

ليست هي الصياح والصراخ والضجيج ، وليست مجرد الكلام ، إنما هي عمل إيجابي نافع ، من أجل الخير ، ومن أجل الغبر ، مع الالتزام بالوسائل المقدسة . إنها تنشر الحق بطريقة حقانية ، لا خطأ فيها ، بغير ضوضاء ، بغير شجار ، بغير خصام .

تشبه النار التي تُنضِج وليست النار التي تحرق.

إنها ليست عاصفة هوجاء ، تجرف كل ما فى طريقها ، بقسوة لا ترحم . وليست «غيرة مرّة » حسبما وصفها يعقوب الرسول . فالخادم المتصف بالغيرة ، يكون «غيوراً فى أعمال حسنة » (تى ٢ : ١٤) . وهكذا أيضاً :

#### تكون الغيرة متواضعه، لا تتكبر ولا تتعالى ...

تشعر بآلام المخطئين، وتعمل على انقاذهم منها، فى حب، وفى وداعة واتضاع. مثلما قال بولس الرسول لقادة افسس «متذكرين أنى ثلاث سنين ليلاً ونهاراً، لم افتر عن أن أنذر بدموع كل أحد» (أع ٢٠: ٣١)... كان ينذر بدموع، وليس بصلف ولا بكبرياء ولا بقسوة...

# الغيرة تبذل ذاتها لأجل الغيرلا أن تحطم الغير.

مثلما فعل السيد المسيح الذي قال إنه ما جاء ليدين العالم، بل ليخلص العالم (يو٣: ١٧). وقال أيضاً «لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص» (لو٩: ٥٦). لذلك فالغيرة المقدسة هي غيرة رحيمة منقذة، هدفها الخلاص ...

# إنها غيرة إذا افتقدت تقنع وتتابع، وتزيل العوائق، وتحل المشكلات.

وبدلاً من أن تلوم الخطاة على عدم السير فى الطريق السليم، تسهل لهم السير فى الطريق، وتحببهم فيه، وتقوى عزائمهم وارادتهم...

نقطة أخرى في صفات الغيرة المقدسة وهي أنها:



قد يحب البعض الوداعة والتواضع، ولكن للأسف الشديد.

# ربما يرون التواضع والوداعة يتعارضان مع القوة والشجاعة!

وهذا خطأ واضح. فالفضائل المسيحية تتمثل في الشخصية المتكاملة، التي لا ينقصها شيء. والسيد المسيح كان وديعاً ومتواضعاً، كان أيضاً قوياً وشجاعاً. وما أجمل قول داود النبي في غيرته المقدسة:

«تكلمت بشهادتك قدام الملوك ولم أخز» (مز١١٩).

الغيرة المقدسة هي نار. والنار لها قوتها وحرارتها:

والخادم المتصف بالغيرة، إذا تكلم بكلمة الرب، فكلمته نار «لا ترجع فارغة» (اشهه: ١١) بل تكون «حية وفعالة، وأمضى من كل سيف ذى حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح» (عبه: ١٢).

## وإذا صلى لأجل الخدمة، تكون صلاته ناراً تلتهب.

«تقتدر كثيراً فى فعلها» (يع ٥: ١٦). تستطيع أن تقف أمام الله ، تصارع وتغلب ... وتأخذ منه قوة تشعل الحدمة وتنجحها .

والخادم الغيور إذا وبخ فكأنه نار، وإذا نصح فكأنه نار. وإذا تناول موضوعاً، يكون ذلك بقوة ونعمة، وليس بتراخ ولا تهاون. هو شخص ملتهب في قلبه، وفي أفكاره وفي الفاظه، وفي مشاعره. وعمله قوى في نتائجه.

## ليست الغيرة مجرد روتين أو تأدية واجب، إنما هي قوة.

هى شعور وعاطفة ، وحماس وحرارة ، وشجاعة تتخطى كل العقبات ، ونشاط دائم ومنتج . وهذه القوة التى للغيرة ، تظهر فى أمور عديدة:

قوة في الاقناع، وفي التأثير، وقوة في الدفاع عن الإيمان والحق، وقوة في العمل.

إن دخل فى الحدمة خادم من هذا النوع، يشعر الكل أن طاقة كبيرة قد دخلت فى الحدمة، وأن كل فروع الحدمة قد بدأت

تتحرك وتسخن، والثمار اصبحت وفيرة ... أخذوا قوة من الروح أصبحت ميزة لهم تلازمهم في كل موضع وفي كل مناسبة .

العجيب أن أهل العالم قد تكون لهم جرأة في استهتارهم، بينما أولاد الله قد يخجلون من برهم.

كما لو كانت (الوداعة) خاتماً على شفاههم!! فلا تكون لهم قوة في الدفاع عن مبادئهم وعن عقائدهم وعن سلوكهم الروحي ... كما لو كان الواحد منهم خجلاً من سلوكه الروحي!!

انظروا إلى وصف الكتاب للملائكة القديسين إذ يقول:

سبحوا الله يلا ملائكته، المقتدرين قوة » (مز١٠٣).

إنها تذكرني بالقوة التي تكلم بها بولس الرسول عن البر والتعفف والدينونة. فارتعب فيلكس الوالي (أع ٢٤: ٢٥).

امتلاً بولس بالروح، فامتلاً بالقوة، قوة الروح الذي قيل عنه «ستناولون قوة متى حل الروح القدس عليكم».

من شروط الغيرة المقدسة أيضاً أنها تكون:



### إن الغيرة هي عمل ايجابي ، وليست مجرد كلام ...

والعمل الایجابی لابد أن یکون له ثمر فی ملکوت الله. وقد طلب الکتاب منا أن یکون لنا ثمر... وقال «کل شجرة لا تعطی ثمراً جیداً، تقطع وتلقی فی النار» (متی۳: ۱۰).

والغيرة المقدسة إذا ملكت قلب إنسان، إنما تدفعه بقوة نحو خلاص نفسه ونحو خلاص الآخرين. فلتكن لك هذه الغيرة. وليكن لك معها الحب نحو الآخرين والسعى في ضمهم إلى الملكوت.

فإن لم تكن لك الغيرة التي تدفعك إلى العمل على خلاص الناس، تصير حينئذ شجرة جدباء غير مثمرة.

هل تقبل أن تذهب إلى الله بدون ثمر روحى، بدون أن تكسب ولا نفساً واحدة للمسيح؟! هل تقبل أن تكون شجرة جدباء عقيمة؟!

« هأنذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب» (اش ٨:

إذن كن مثمراً في حياتك. فالإثمار وضع طبيعي للشجرة، مادامت فيها حياة ... كن منتجاً ولا تكن سلبياً..

هل أنت في كل يوم تضيف حصيلة. جديدة إلى الملكوت؟ وتستطيع أن توصل كلمة الله إلى غيرك؟

إن الأيام المباركة في حياتك، هي الأيام المثمرة.

هناك أيام عجيبة فى حياة القديسين كانت بركة ، وكانت نمواً للكوت الله . ينطبق عليها قول الكتاب «يوم واحد عند الرب كألف سنة » (٢بط ٣ : ٨)..

لعل جيلنا الذي نعيش فيه ، يصرخ و يصلي قائلاً :

إننا يارب لم نكن مستحقين أن نعيش في الجيل الذي رآك في الجسد ورأى كيف تعمل. ولم نكن مستحقين كذلك أن نحيا في

جيل بولس الرسول مثلاً. ولكنها طلبة عزيزة نطلبها:

امنحنا يوماً واحداً فقط من حياة بولس.

أو يوماً من حياة بطرس، أو من حياة أسطفانوس ...

إن بطرس الرسول استطاع فى يوم واحد أن يضم ثلاثة آلاف نفس إلى الإيمان. (أع ٢: ٤١). واسطفانوس بسببه «كانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جداً...» (أع ٢: ٧).

وبولس الرسول كان يربح على كل حال قوماً ( ١ كو ٩ : ٢٢ ) .

كان يعمل فى كل ميدان، مع كل أحد، مع اليهود، مع اليونانى، مع الذين بلا ناموس ... باسلوب انسان خبير فى خلاص النفس ... كم هى النفوس التى ستسير وراء بولس الرسول فى الملكوت ؟ أو ما هو الانتاج العظيم الذى كان له فى ملكوت الله . يقيناً أن هذا الإنسان لم يكن خادماً عادياً .

حقاً إنه على بولس وأمثال بولس، قال الكتاب:

« ألم أقل أنكم آلهة، وبنى العلى تدعون» (مز ١٨: ٣).

بل كان بولس أعلى من هؤلاء (مز ٨٢ : ٧ )

انظر إلى الجبابرة فى ملكوت الله، واشتهِ أن تسير فى طريقهم، واسأل نفسك فى كل يوم:

# ما الذي فعلته أنا من أجل الملكوت ؟

هل كنت أميناً فى كل خدمتى، وفى كل الوزنات التى وهبنى الله إياها؟ ومع كل الأنفس التى أقامنى الله خادماً لها؟ وهبنى الله إياها؟ ومع كل الأنفس التى أقامنى الله خادماً لها؟ وهل سأسمع صوته الحانى فى اليوم الأخير يقول لى «نعماً أيها العبد الصالح والأمين. كنت أميناً فى القليل. فسأقيمك على الكثير. ادخل إلى فرح سيدك» (متى ٢٥: ٢١).

يعجبني ذلك العبد الشاطر الذي قال لسيده:

# «مناك ياسيد ربح عشرة أمناء» (لو١٩: ١٩).

هذه هى الغيرة الحقة المشمرة فى ملكوت الله. لعلنا بالمقارنة معها نسأل أنفسنا:

ما الذى فعلناه نحن من أجل هذا الجيل الذى عشنا فيه؟ والذى هو أمانة فى أعناقنا أمام الله وأمام الأجيال المقبلة..! ماذا كانت غيرتنا العملية على خلاصه؟! ما هو العمل الحلاصي الذي سأهمت به الكنيسة؟ أم هل نظرنا وإذا حياتنا عقيمة، وبلا قيمة، وغير منتجة!!

ما الذي عملنا من أجل جيل انتشرت فيه الإباحية والمادية والالحاد؟ واصبح هناك واجب على أولاد الله:

## أن يكونوا أنواراً ساطعة في جبل مظلم .

هل قامت الكنيسة بهداية العالم، أم تشكل بعض أولادها بشكل العالم ؟! هل أعطينا العالم الذى فينا، أم أخذنا منه شره. هل عملنا وعلمنا العالم طرقنا الروحية، أم أخذنا من العالم أساليبه وحيله وسبله ؟!

هل بغيرتنا صار العالم روحياً، أم صُور الروحيون كأهل العالم؟!

ما الذي فعلناه لأجل الرب؟ هل نستطيع أن نقول مع السيد السيح «العمل الذي اعطيتني لأعمل قد أكملته» (يو١٧: ٤). هل في زيارتنا وافتقادنا لأي بيت، نستطيع أن نرفع تقريراً لله نقول فيه:

« اليوم حصل خلاص لهذا البيت » (لو ٩:١٩)..

### انظروا إلى يوحنا المعمدان، وماذا فعل لأجل جيله:

فى فترة قصيرة جداً ، استطاع أن «يهىء للرب شعباً مستعداً » (لو١: ١٧) وأن يقود جماهير الشعب كله إلى معمودية التوبة «معترفين بخطاياهم» من أورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة بالأردن (متى٣: ٥، ٦). واستطاع أن يسلم العروس للعريس، ويقف فرحاً (يو٣: ٢٩)... هذا هو الثمر العجيب لغيرة ملتهبة.

# إن كان هؤلاء القديسون دروساً لنا، فالطبيعة أيضاً كذلك:

في إحدى المرات، وقفت في الدير أمام شجرة كافور ضخمة، شجرة ارتفاعها حوالى العشرين متراً، وفيها فروع تحمل عشرات الآلاف من البذور، إن لم يكن مئات الآلاف. وتأملت بذرتها، فإذا هي صغيرة جداً. وقد استطاعت هذه البذرة الدقيقة، أن تنمو هذا النمو المائل، وأن تطرح مئات الآلاف من البذور! وشعرت بضآلة نفسي أمام شجرة الكافور هذه، بل أمام فرع واحد منها، بل أمام هذه البذرة الدقيقة الصغيرة.

والدرس الذى نأخذه من شجرة الكافور، نأخذ مثله من النخلة.

نواة بلحة ، تنمو كل هذا النمو ، وتعلو كل هذا العلو ، وتعطى هذا القدر العظيم من البلح ، بآلاف عددها ... ثم أجلس وأعد عدد سنوات حياة هذه النخلة ، ومقدار الثمر الذى اعطته فى حياتها كلها . واشعر أيضاً بصغر نفسى أمامها ... ولعل داود خطر بنفسه هذا الخاطر حينما قال :

« الصديق كالنخلة يزهو » ( مز ٩٢ : ١٢ ) ومع ذلك يقول إن الإنسان هو سيد الطبيعة .

وهو كاهن الطبيعة ، وهو خليفة الله فى أرضه ... هو الذى سلطه الله على النبات والحيوان والطيور .. هل استطاع أن يثمر مثلما تثمر النخلة ، أو يزهر مثلما تزهر زنابق الحقل ؟ هل استطاع أن يكون فى عمله كمجرد نواة لبلحة ؟!

اجتماع كاجتماعكم هذا، لو كل شخص فيه، اتى بعشرة اشخاص معه، في غيرة منه لملكوت الله، كم يكون إذن أبناء الملكوت، لو توالت الأعداد.

لتكن لكم إذن غيرة على الملكوت. وليكن لغيرتكم ثمر، افقى وعمقى ...

افقى من جهة العدد والامتداد والأنتشار. وعمقى من جهة النوعية والروح وعمق الصلة بالله ...





إن أردنا أن نأخذ أمثلة عن الغيرة المقدسة ، فإن أول مثال لنا هو الله نفسه ، سواء في أزليته ، أو في تجسده . ثم الملائكة وسائر القديسين ، في العهدين القديم والحديث . مع أمثلة من تاريخ الكنيسة .



# قرأنا لقبه في مواضع كثيرة أنه « إله غيور » .

ورد فی سفر الخروج «لأن الرب إسمه غيور. إله غيور هو» (خر٣٤: ١٤). وفی سفر التثنية «الرب إلهك هو نار آكلة. إله غيور» (تث ٤:٤٤). وقيل عنه فی سفر يشوع «إله قدوس وإله غيور هو». (يش ٢٤: ١٩). وفی سفر ناحوم «الرب إله غيور» (نا ٢:١١). و يتحدث السيد الرب عن غيرته الإلهية، فيقول؛ (نا ٢:١١). و يتحدث السيد الرب عن غيرته الإلهية، فيقول؛ «... أغار على إسمى القدوس» (حز ٣٩: ٢٥).

وغيرة الرب تظهر في معاقبته للشر، سواء صدر من شعبه أو من الأمم. فمن جهة أهل أورشليم الذين نجسوا مقادسه، يقول «أنا الرب تكلمت في غيرتي ... أتممت سخطى فيهم » (حزه: ١٣). كذلك تكلم عن غيرته ونار سخطه في اجتياح جوج لإسرائيل (حز٨٣: ١٩). أما عن الأمم فيقول الكتاب «هكذا قال السيد الرب: إنى في نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم الذين جعلوا أرضى ميراثاً لهم ... » (حز٣٦: ٥). مع «غضب عظيم على الأمم» (زك ١: ١٤).

### وفي غيرة الرب التي تضرب الأشرار، قيل:

«لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع أن ينقذهم في يوم غضب الرب. بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها» (صف ١: ١٨).

#### ومن الناحية الأخرى، في غيرته ينقذ شعبه:

فیقول « الآن أرد سبی یعقوب ، وأرحم كل بیت إسرائیل ، وأغار لاسمی القدوس » (حز ۳۹: ۲۵). وأیضاً «هكذا قال رب الجنود: غرت علی أورشلیم وعلی صهیون غیرة عظیمة.. قد رجعت إلی أورشلیم ، فیبنی بیتی فیها » (زك ۱: ۱٤). «لأنه

من أورشليم تخرج بقية ، وناجون من جبل صهيون . غيرة رب الجنود تصنع هذا » ( إش ٣٧ : ٣٢ ) .

## لذلك كان الناس يصرخون إلى غيرة الرب الأنقاذهم:

فیقولون له « تطلع من السماء ، وأنظر من مسکن قدسك و مجدك . أین غیرتك و جبروتك » (إش ۲۳ : ۱۰) . وهكذا نری أن یوئیل النبی نادی بصوم و تذلل و توبة ، و بأن یبکی الكهنة أمام الرب « فیغار الرب لا رضه ، و یرق لشعبه » (یوء ۲ : ۱۸) .

بل أن غيرة الرب على خلاص شعبه، كانت سبب التجسد:

وهكذا قيل في سفر اشعياء النبى «لأنه يولد لنا ولد، ونعطى إبناً، وتكون الرياسة على كتفه. و يدعى إسمه عجيباً مشيراً، إلها قديراً، أبا أبدياً رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية .. غيرة رب الجنود تصنع هذا» (إش ٢: ٢، ٧).

هذه الغيرة على الخلاص وعلى القداسة والملكوت نجدها في تجسد السيد المسيح:

غيرة الرب هذه، واضحة في تطهيره للهيكل، إذ «وجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقراً وغنماً وحماماً، والصيارفة جلوساً،

فصنع سوطاً من حبال ، وطرد الجميع من الهيكل ، الغنم ، والبقر . وكبّ دراهم الصيارف وقلب موائدهم . وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ههنا . لا تجعلوا بيت أبى بيت تجارة » (يو٢:١٤- ١٦) . و يعلّق القديس يوحنا الانجيلي على تطهير الهيكل فيقول :

« فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتنى » (مز ۲۹: ۹).

## وفى غيرة السيد المسيح لخلاص الناس، بذل ذاته عنهم.

كانت غيرة عملية بكل عمق الكلمة. لم تكن مجرد رغبة فى أن يخلصوا. وإنما حمل خطاياهم، ودفع ثمنها على الصليب، ومات عنها ... إنها الغيرة التي فيها الحب والبذل. وليس مجرد بذل شيء خارجي، إنما بذل الذات والحياة. وهكذا ضرب لنا المثل الأعلى فى الغيرة العملية.

### وفي فترة خدمته على الأرض ، كانت له الغيرة المملوءة حباً.

كان أمن أجلهم «يطوف المدن كلها والقرى، يعلم فى مجامعها و يكرز ببشارة الملكوت ، و يشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب » وماذا أيضاً ؟ يقول الكتاب «ولما رأى الجموع تحنن

عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعى لها » (متى ٩: ٣٥، ٣٦). وقال عنه القديس بطرس الرسول إنه كان يجول يصنع خيراً (أع ٠٠: ٣٨).

وكان الله ـ من غيرته على خلاص الناس ـ يكلف ملائكته بأن يكونوا خداماً لهذا الخلاص .



هؤلاء هم الذين قال عنهم القديس بولس الرسول:

« أليسوا جميعهم أرواحاً خادمة، مرسلة للخدمة، لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص » (عب ١: ١٤).

ولعل من أروع الأمثلة التي تروى عن غيرة الملائكة ، ما رواه الكتاب لنا عن غيرة السارافيم لأجل الحدمة وخلاص الناس ، مع أنهم ملائكة للتسبيح ، هؤلاء لما سمعوا اشعياء النبي يقول «ويل لى قد هلكت ، لأني إنسان نجس الشفتين» (أش 7: ٥) ، لم

يتباطأوا أبداً، ولا انتظروا أمراً ولا دعوة. إنما اشتغلوا بكل سرعة و بكل غيرة. وهنا يقول اشعياء:

« فطار إلى واحد من السارافيم، وبيده جمرة أخذها على على المذبح، ومس بها فمى، وقال «قد انتزع إثمك، وكقر عن خطيئتك» (أش ٢: ٢، ٧).

لاحظ هنا كلمة (طار) إذ تدل على السرعة، وكلمة (جمرة) إذ تدل على الحرارة. وكلاهما من خواص الغيرة: الحرارة والسرعة.

و يعوزنا الوقت إن تحدثنا عن عمل الملائكة من أجل خلاص الناس، سواء في تبشيرهم، أو خدمتهم، أو حلولهم حول خائفي الله وتنجيتهم (مز٣٤:٧) أو نقلهم رسائل الله إلى خدامه ... إنهم الذين قيل عنهم في المزمور «المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه» (مز٢٠:١٠٣).

ومن أمثلة خدمة الملائكة، أنقاذ أحدهم ليهوشع الكاهن.

كان الشيطان قائماً عن يمين يهوشع الكاهن العظيم ليقاومه. وكان يهوشع لابساً ثياباً قذرة. وتدخل ملاك الرب وقال للشيطان

«لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب... أفليس هذا شعلة منتشلة من النار» (زك ٣: ٢). وهكذا نزعوا عن يهوشع الملابس القذرة، وألبسوه ملابس مزخرفة. وأشهده ملاك الرب على السلوك في طريق الله (زك ٣: ٣-٧).

ومن أمثلة غيرة الملائكة، ما فعله الملاكان اللذان انقذا لوط من حريق سادوم.

قيل إن الملاكين قالا للوط «من لك أيضاً ههنا؟ أصهارك وبنيك وبناتك، وكل من هو لك في المدينة. اخرج من المكان، لأننا مهلكان هذا المكان... ولما طلع الفجر، كان الملاكان يعجلان لوطاً ... ولما تواني أمسكا بيده وبيد إمرأته وبيد بنتيه، لشفقة الرب عليه، وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة..» (تك ١٩)



هذا الرجل الذي كانت له الغيرة على ملكوت الله، حتى صار بطل الإيمان في عصره. ومن أجل غيرته، ترك الإمارة والقصر

الملكى، ليقود الشعب فى عبادة الله . ولذلك « أبى أن يُدعى إبن إبنة فرعون، مفضلاً بالأحرى أن يذل مع شعب الله ... حاسباً عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر...» (عب ١١: ٢٤- ٢٦).

## فضرب مثلاً بغيرته، حينما عبد الشعب العجل الذهبى:

لقد أخذ موقفاً حازماً جداً مع الشعب الخاطىء. لأنه لما اقترب من المحلة وأبصر العجل والرقص، يقول عنه الكتاب «فحمى غضب موسى، وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعوه، وأحرقه بالنار، وطحنه حتى صار ناعماً، وذراه على وجه الماء» (خر٣٢: ٢١، ٢٠). ووبخ هرون رئيس الكهنة. وأمر بضرب الشعب، فمات في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل (خر٣٢: ٢٨).

وكما أن غيرة موسى جعلته يأخذ موقفاً حازماً مع الشعب، كذلك جعلته غيرته أنه يشفع فيهم أمام الله.

فلما أراد الرب إفناءهم بسبب خطيتهم هذه، وقف موسى شفيعاً يقول «لماذا يارب يحمى غضبك على شعبك ... ارجع عن حمو

غضبك، واندم على الشر بشعبك. اذكر ابراهيم واسحق واسرائيل عبيدك..» (خر٣٣: ١١- ١٣). بل قال له أكثر من هذا «والآن إن غفرت خطيتهم، وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت» (خر٣٢: ٣٢).

# إنها غيرة مزدوجة: فيها الحزم، وفيها الحنو.

فيها التأديب، وفيها الشفاعة إنها تريد خلاص الناس وليس هلاكهم. وإن كان خلاصهم يحمل ضربهم، فلا مانع « وأى إبن لا يؤدبه أبوه ؟! » (عب ١٢: ٧). لاشك أن مثال غيرة موسى هذه هو من الأمثلة النادرة التي تحمل معنى مزدوجاً ...



فينحاس كان كاهناً للرب، حفيد هرون رئيس الكهنة. حدث بعد مقابلة بلعام لبالاق، أن الشعب ابتدأ يزنى مع بنات موآب. وإذا برجل قد دخل بإمرأة أمام عينى موسى وأعين كل

الجماعة، وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع. وحينئذ اشتعل فينحاس بالغيرة المقدسة، ودخل وراء الرجل والمرأة وقتلهما، وتطهرت المحلة بسفك دمهما.

فعل هذا دون أن يدعوه أحد إلى فعل ذلك. وامتدح الله غيرة فينحاس.

واوقف الله الوبأ الذى كان قد قتل اربعة وعشرين ألفاً من الشعب بسبب زناهم. «وكلم الرب موسى قائلاً: فينحاس بن العازار بن هرون الكاهن قد رد سخطى عن بنى اسرائيل بكونه غار غيرتى فى وسطهم، حتى لم افن بنى اسرائيل بغيرتى» (عدد ٢٥: ٦- ١١).



تحدثنا في الفصل الأول عن غيرة داود الملك، الذي قال للرب «غيرة بيتك أكلتني» (مز٦٩: ٩). داود الذي بقلب مملوء من

الغيرة المقدسة أعد كل شيء لبناء بيت للرب (١أى ٢٩). نعم داود الذي كانت غيرته تجعله يكتئب و يبكى بسبب الخطاة الذين تركوا ناموس الرب (مز١١٩).

# ولكننا نريد هنا أن نتكلم عن غيرة داود وهو فتى ، حينما حارب جليات:

نذكر هذا المثال، لأنه كان فتى صغيراً، وليس من رجال الحرب. ولم يكن مسئولاً عن رد تعيير جليات. بل قد و بخه أخوه اليآب لما سمعه يتكلم فى موضوع جليات ... ثم أن جليات كان رجلاً ضخماً مخيفاً للجيش كله (١صم ١٧: ٢٤). وما كان أحد يلوم الفتى داود إن لم يتطوع لمقاتلة جليات، بل الملك شاول نفسه تعجب لما قال له داود «عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطينى». فأجابه الملك: لا تستطيع أن تذهب لتحاربه، لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه (١صم ١٧: ٣٢).

ولكن داود دعته غيرته، فأراد أن يزيل العار عن صفوف الله الحي ( ١صم ٢٧: ٢٦).

الجيش كله يسمع تعيير الرجل دون أن يجرؤ على عمل شيء.

بل أن «جميع رجال اسرائيل، لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جداً» (١صم ١٧: ٢٤). ولكن داود لم يخف.

## كانت غيرته لا تعتمد على الذات ، بل على الله .

إنها غيرة مؤمنة بعمل الله. لا تقف لتعرض ذاتها وعملها. انها الغيرة التى تقول لعدو الله «أنت تأتى إلى بسيف وبرمح وبترس. وأنا آتى إليك باسم رب الجنود ... في هذا اليوم يحبسك الرب في يدى ... لأن الحرب للرب، وهو يدفعكم ليدنا» (١صم١١: ٤٥- ٤٧).

#### إنها الغيرة التي لا تنتظر دعوة لكي تعمل ...

إنما يدعوها قلبها الملتهب من الداخل، الذى لا يستطيع أن يقف صامتاً لا يتحرك. إن الاحداث تدفعه دفعاً، ولو في الأمر خطورة. وهكذا تصرف فينحاس أيضاً.

# كان هناك من هم أكبر من داود ، ولم يتصرفوا .

ولكن الذي كان في قلبه كان أكبر بكثير مما كان في قلوبهم.

كانت فى قلبه غيرة، نار متقدة، مع إيمان، وعدم خوف. و بهذا الكنز الداخلى تقدم، وعمل الله فيه و به...



إنه ذلك النبى القوى الذى قال للرب غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بنى اسرائيل قد تركوا عهدك، ونقضوا مذابحك، وقتلوا انبياءك بالسيف...» (١٩ لـ ١٩).

وغيرة ايليا جعلته يواجه الملك ويوبخه، كما سببت له غيرته اتهامات ومتاعب.

كانت عبادة الأصنام منتشرة في عهده. بسبب الملك آخاب وزوجته الملكة إيزابل، التي كان يأكل على مائدتها اربعمائة وخسون من أنبياء البعل وازبعمائة من أنبياء السوارى (١٨ لـ ١٨).

وغيرة إيليا دفعته أن أن يصلى لتحدث ضيقة، يمكن بها أن تستيقظ الضمائر...

فصلى صلاة أن لا تمطر السماء، فلم تمطر ثلاث سنين وستة أشهر (يع ٥: ١٧).

قال فى غيرته وقوة إيمانه «... لا يكون طل ولا مطر فى هذه السنين، إلا عند قولى» (١مل١٠). وقد كان وحدثت المجاعة، واستمرت سنوات. حتى أنه لما تقابل مع الملك آخاب، قال له الملك «هل أنت مكدر اسرائيل؟» (١٥ل١٥١: ١٧). فأجابه ايليا بكل جرأة غيرته «بل أنت وبيت أبيك، بترككم وصايا الرب، وبسيرك وراء البعليم»... وانتهى الأمر برجوع المطر، وبقتل كل أنبياء البعل والسوارى ...

# إنها غيرة قوية وجريئة وحازمة، طهرت الأرض من الوثنية.

ولكنها عرضت إيليا للمتاعب: عرضته لمواجهة الملك الذى كان يريد قتله، والذى بسببه اختبأ انبياء الرب فى المغاير. وكان عوبديا، الرجل الطيب، يخافه أيضاً (١٨ل١). وتعرض إيليا لغضب إيزابل التى كانت أقوى وأقسى من آخاب، والتى لما سمعت بما فعله إيليا، ارسلت إليه تنذره بأنها ستقتله (١٩ل ١٩:

١). واضطر ايليا إلى الهرب من وجهها. ولم يسمح لها الرب أن
تنفذ وعيدها.



غیرته عثلها قول المزمور «مستعد قلبی یالله، مستعد قلبی یالله، مستعد قلبی» (مز۵۹).

هذا الذى لما سمع صوت السيد الرب قائلاً «من أرسل؟ ومن يذهب لأجلنا؟»، أجاب على الفور «هأنذا ارسلنى» (أش ٢: ٨).

البعض قد يفهم التواضع بمعنى الاعتفاء من الخدمة والهروب منها. ولكن الغيرة بكل محبة تقدم نفسها للخدمة.

تتقدم الغيرة إلى الخدمة . ولا يكون ذلك عدم اتضاع .

لأنها تعرف أنها ستخدم بعمل الله فيها، منكرة ذاتها تماماً. مثلما تقدم داود لمقاتلة جليات وهو يقول «اليوم الرب يحبسك فى يدى. الحرب للرب، وهو يدفعكم ليدنا» (١صم ١٧).



بغيرة الآباء الرسل تأسست الكنيسة وانتشرت في الأرض كلها.

هؤلاء الذين لا صوت لهم ولا كلام، إلى أقصاء المسكونة بلغت أصواتهم. بعزيمة لا تفتر، وعمل لا يعرف الراحة، و باحتمال عجيب. لذلك استطاعوا أن يقولوا لما حاولوا منعهم:

نحن لا يمكننا أن لا نتكلم ... (أع ؛ : ٢٠). ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس (أع ٥: ٢٩).

وهكذا كانوا «يتكلمون بكلام الله مجاهرة» بكل شجاعة «وكانوا كل يوم فى الهيكل وفى البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح» (أع ٥: ٤٢) «وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون» (أع ٢: ٤٧) «وكان مؤمنون ينضمون إلى الرب أكثر، جماهير من رجال ونساء» (أع ٥: ١٤).

# ومن أجل غيرة الرسل احتملوا الجلد والإهانة والسجن.

ولما سجنوهم وجلدوهم ثم أطلقوهم «خرجوا فرحين لأنهم حُسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل إسمه» (أع ٥: ٤١). ولما أوقفوهم أمام المجمع قال لهم رئيس الكهنة «أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الإسم. وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم، وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان» (أع ٥: ٢٨). ولما طردوهم من أورشليم بعد استشهاد اسطفانوس، يقول عنهم الكتاب:

## « الذين تشتتوا ، جالوا مبشرين بالكلمة » (أع ٨: ٤).

كانوا كقطع من فحم، اشعلتها نار الروح القدس في يوم الخمسين، فتطايرت شراراتها إلى أقصاء الأرض، واشتعل العالم ناراً...

وهكذا نفذوا وصية الرب الذى قال لهم «... وتكونون لى شهوداً فى أورشليم وفى كل اليهودية والسامرة، وإلى أقصى الأرض» (أع ١: ٨).

لقد شهدوا للمسيح ، ونالوا في ذلك أكاليل الشهادة .

وكانوا لا يخافون الموت اطلاقاً، ولا تزعجهم الضيقات ولا العذابات ولا المحاكمات ولا السجون. المهم أن يشهدوا للرب، وليكن بعد ذلك ما يكون...

وإلى جوار الأثنى عشر في الغيرة، لابد أن نضع إسم بولس الرسول.



إنه من أروع الأمثلة البشرية للغيرة المقدسة، بل هو أروعها فعلاً.

عندما آمن بالمسحية، دخلتها طاقة عجيبة من الحرارة والقوة.

فاستطاع أن يشهد للرب فى أورشليم ، وفى بلاد اليهودية ، وفى قبرص ، وفى آسيا الصغرى . ثم فى بلاد اليونان ، وفى ايطاليا . وهو الذى أسس كنيسة رومة \* . يضاف إلى هذا ١٤ رسالة كتبها ،

<sup>\*</sup> انظر كتابنا عن حياة مارمرقس من صد ٣٦ إلى صد ٤٢

وكانت لها أهميتها في وضع قواعد الإيمان المسيحى وانتشاره. وقد كتب بعضها وهو في السجن.

# أية غيرة هذه: أن الإنسان يبشر وهو في السجن!

بل ما أجل ما يقوله عن انسيمس «الذي ولدته في قيودي» (فل ١٠). ومن السجن يكتب إلى أفسس، قائلاً لأهلها «اطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها» (أف ٤: ١). كان وهو أسير، في السجن، يهتم بخلاص غيره.

بل أن اهتمامه بخلاص غيره، فاق اهتمامه بنفسه. ولذلك فإنه في محبته العجيبة لمواطنيه، يقول عبارته المؤثرة جداً، المملوءة غيرة وحباً... يقول:

«... كنت أود لو أكون أنا نفسى محروماً من المسيح، لأجل أخوتي وانسبائي حسب الجسد ...» (رو٩: ٣).

غيرته إذن مبنية على الحب العميق، الذى يريد فيه خلاص الكل، ويخشى فيه على الكل من السقوط. فيقول لأهل كورنثوس

« إنى أغار عليكم غيرة الله. لأنى خطبتكم لرجل واحد، لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. ولكننى أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التى فى المسيح» (٢كو٢١: ٢، ٣).

وبولس الرسول من أجل غيرته على الملكوت، كان دائم الأسفار، يحتمل المتاعب لنشر الإيمان.

إنه يقول عن خدمته «ثلاث مرات انكسرت بى السفينة. ليلاً ونهاراً قضيت فى العمق. بأسفار مراراً كثيرة. بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسى، بأخطار من الأمم. بأخطار فى المدينة، بأخطار فى البرية، بأخطار فى البحر... فى تعب وكد، فى أسهار مراراً كثيرة. فى جوع وعطش، فى أصوام مراراً كثيرة. عدا ما هو دون ذلك...» (٢ كو ٢١: ٢٥). وما هو ذلك؟ . يقول:

« التراكم على كل يوم. الأهتمام بجميع الكنائس» (٢٨ كو ١١: ٢٨).

هذه هى الغيرة حقاً. التى أمامها نقف متعجبين حينما يحارب شاب بالمجد الباطل، لمجرد أنه يدرس فصلاً في التربية الكنسية،

### أو يلقى عظة في كنيسة!!

أما القديس بولس الرسول، فبالاضافة إلى كرازته فى ميادين جديدة، كان عليه الاهتمام بالكنائس القائمة: يدبر ويفتقد ويرعى، حتى وهو فى السجن.

وما أكثر الآلام التي تحملها القديس بولس بسبب غيرته على الملكوت.

يشرحها فيقول «في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مراراً كثيرة. من اليهود خمس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة. ثلاث مرات ضربت بالعصى. مرة رُجمت ... » (٢ كو ٢١: ٢٣ - ٢٥).

وعن تعبه وتعب زملائه فی الخدمة یقول «فی کل شیء نظهر أنفسنا كخدام الله فی صبر كثیر، فی شدائد فی ضرورات فی ضیقات، فی ضربات فی سجون فی اضطرابات، فی أتعاب فی أسهار فی أصوام ... كمضلین ونحن صادقون ... كمائتین وها نحن نحیا ... كحزانی ونحن دائماً فرحون ... » (۲ كو۲ : ٤ - ۱۰).

إن الغيرة لم تنفصل إطلاقاً عن الصليب، في خدمة بولس الرسول وزملائه.

ولذلك فإنه يصف حياته وحياتهم فى الخدمة فيقول « ... مكتئين فى كل شىء ، لكن غير متضايقين . متحيرين ولكن غير يائسين ، مضطهدين لكن غير متروكين ، مطروحين لكن غير هالكين ، حاملين فى الجسد كل حين إماته الرب يسوع ... » ( ٢ كو ٤ : ٨ - ١٠ ) . هذه هى حالتهم ، لئلا يظن البعض أن حياة القديس بولس كانت مجرد مجد كقديس ورسول .

أو لئلا يظن البعض أن الغيرة هي حماس يأمر وينهي، وينتقد ويوبخ!!

و ينسى أن الذى يحيا حياة الغيرة المقدسة، ويجاهد لأجل الملكوت، لابد أن يحمل صليبه كل يوم و يتبع الرب ...

ما أكثر ما يمكن أن يقال عن القديس بولس الرسول:

لقد تكلمنا في الفصل الأول عن غيرته، وفي الفصل الثالث عن ثمر هذه الغيرة. وما نقوله الآن لا يكفى...

### إن غيرته كانت ثمرة طبيعية لمواهبه وروحياته:

لقد اختير شماساً من «المملوئين من الروح القدس والحكمة». وقيل إنه كان رجلاً مملوءاً من الإيمان والروح والقوة (أع ٢: ٣، ٥، ٨) وإنه «كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب» (أع ٢: ٨).

وقد بدأ اسطفانوس عمله بقوة . فماذا كانت نتائج غيرته ؟ « كانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جداً . وجهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان » (أع ٢ : ٧) .

ولم يحتمل المقاومون غيرة اسطفانوس وعمله، فنهض لمحاورته قوم من مجمع الليبرتينين والقيروانيين والاسكندريين، ومن الذين من كيليكية.

« ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به » (أع ٢: ١٠).

وإذ لم يقدروا على مقاومة غيرته بكل مواهبها، دسوا له الدسائس واتهموه بالتجديف، وسلموه للمجمع لكى يرجموه.

وفى أثناء المحاكمة والرجم لم تفارقه غيرته. فكان يشرح الإيمان ويوبخ رؤساء اليهود على قساوة قلوبهم.

هذا هو اسطفانوس، الذى لم يكن رسولاً ولا أسقفاً، وإنما كان شماساً. ولكنه شماس مملوء من الغيرة، يعمل بقوة جبارة بالروح القدس الذى فيه ...

وكانت لغيرته ثمار لم يحتملها أعداؤه.

وكانت له جرأة لم يستطيعوا أن يحتملوها أيضاً.

فحنقوا عليه ، وسدوا آذانهم دون كلماته ، وهجموا عليه بنفس واحدة ، وأخرجوه خارج المدينة ورجموه (أع ٧ : ٤٥ - ٨٥). وصار أول الشهداء في المسيحية ...

مدة خدمة قصيرة ، ولكنها مثمرة ، وقوية ...

ننتقل إلى مثال آخر فى الغيرة، استفدنا جميعاً من خدمته وقوتها، هو:



غيرته تمثل الثمر الكثير، على الرغم من عوائق أكثر.

بدأ من فراغ ، وانتصر على كل الصعوبات .

جاء إلى مصر، إلى بلد لا كنيسة فيه، ولا شعب، ولا مسيحية، ولا أية امكانيات. بل كانت فيه العبادات الفرعونية بقيادة كبير الآلهة رع، والعبادات اليونانية بقيادة كبير الآلهة زيوس، والعبادات الرومانية بقيادة كبير الآلهة جوبتر. بالاضافة إلى اليهودية التي كانت تشغل حيين من أحياء الأسكندرية، مع عبادات شرقية أخرى... مع الفلسفة التي تزخر بها مكتبة الاسكندرية الشهيرة... هؤلاء جميعاً تسندهم سلطة الدولة الرومانية بكل قسوتها.

وكانت غيرة مارمرقس أقوى من تلك المقاومات.

لم تكن له أية أمكانيات مادية على الاطلاق، بل دخل مصر

بحذاء مقطوع من كثرة المشى على قدميه... ولم يجد شعباً مؤمناً، فعمل على تكوين شعب مؤمن...

واستطاع مارمرقس بغيرته على ملكوت الله ، أن ينشر المسيحية في مصر، وفي ليبيا. كما ساعد بولس الرسول في تبشير رومه ، وكثير من بلاد أوربا . وأسس في الإسكندرية أول مدرسة لاهوتية ، أعدت قادة للإيمان في الشرق كله . كما أنه كتب الإنجيل الذي حمل إسمه ، وكان مصدراً للإيمان في العالم كله .

## كانت غيرته كافية لكرازة مصر، وكانت أكبر من مصر.

فانتشر الإيمان على يديه فى أماكن متعددة. وكثرت أسفاره لنشر الملكوت فى أقطار أخرى. فاضطر إلى سيامة أسقف عام لمساعدته، يحل محله أثناء سفره. ذلك هو القديس انيانوس أول خلفاء مارمرقس على كرسيه فى الإسكندرية.

وطبعاً ما كان ممكناً لأعداء الإيمان أن يحتملوا غيرة مارمرقس ونشره للإيمان.

فنال إكليل الاستشهاد على أيديهم سنة ٢٨م. وترك لنا إيماناً راسخاً مازلنا نحن في ظلاله إلى يومنا هذا. وبقى أن يقتفى أبناء مارمرقس آثار غيرته ، و يتتبعوا خطواته . ولا يقل أحد: أنا مستعد أن أخدم ، ولكن لا توجد إمكانيات .

لقد خدم مارمرقس بدون إمكانيات. بدأ من فراغ كما قلنا، وفراغ محاط بمقاومات ... ولم يكن يملك سوى غيرته . وهكذا باقى الرسل .

لم يكن طريقهم سهلاً ولا ممهداً ، بل كان مليئاً بالصعوبات ، إذ أنهم خدموا في بلاد وثنية . واليهود كانوا ضدهم . وكذلك الدولة الرومانية .

هم تعبوا، ونحن دخلنا على تعبهم (يو ٤ : ٣٨).

كما تعب المسيح من قبل ، والرسل دخلوا على تعبه.

ونتيجة لهذا التعب كله، كانت الكنيسة في نمو مستمر.

حقاً إن للغيرة نتيجتين: تأسيس الملكوت، وأيضاً نموه.



حقاً ما أصدق ما قاله القديس جيروم عن أثناسيوس وجهاده ضد أريوس والأريوسية، وكيف استطاع أن يحول مجرى التاريخ ... قال:

مرّ وقت كاد فيه العالم كله أن يصبح أريوسياً، لولا أثناسيوس ...!

بدأت المشكلة الأريوسية قبل أثناسيوس بزمن، ومن أجلها عقد البابا ألكسندروس (البطريرك ١٩) مجمعاً مكانياً حضره مائة أسقفاً من أساقفة مصر والخمس المدن الغربية. وحينما عقد مجمع نيقية المسكوني سنة ٥٣٢م، كان أثناسيوس مايزال شاباً، وشماساً.

ولكن هذا الشماس الشاب شعر أن المسئولية ملقاة على عاتقه. وشعوره بالمسئولية كان مصدر غيرته.

كان فى المجمع ٣١٨ أسقفاً يمثلون كنائس العالم المسيحى كله. وكان من بينهم بطاركة وعظام ورؤساء كنائس. ولكن أثناسيوس الشماس شعر أن الإيمان المسيحى كله أمانة فى عنقه. فوقف يدافع عنه بكل حاس، ويرد على كل حجج أريوس ببراهين لاهوتية أقوى منها. واستطاع أن يصوغ بنود قانون الإيمان المسيحى.

ولما صار أثناسيوس بطريركاً تصدى أيضاً للأريوسيين، ووضع كتاباً ضدهم إسمه Contra Arianos (ضد الأريوسيين).

وهو من أربعة أجزاء، تناول فيه كل الآيات التي يعتمدون عليها، ووضع التفسير السليم لها، وردّ على فهمهم الخاطيء. كما وضع الكثير من المؤلفات، في الدفاع عن الإيمان النيقاوي...

### وبسبب غيرته تعرض لاضطهادات كثيرة ...

فاتهمه أعداء الإيمان بتهم مريرة، ودسوا له الدسائس عند الامبراطور، ونفى عن كرسيه أربع مرات. ولكن غيرته لم تفارقه في أماكن منفاه، بل كان في كل مكان ينفي إليه، ينشر الإيمان

السليم، ويشرح العقيدة، ويرد على الأريوسية، ويعقد مجامع ضدها. وينتهى الأمر برجوعه إلى كرسيه، فيواصل جهاده لينفى مرة أخرى...

### ٥٤ سنة قضاها على الكرسي المرقسي في جهاد مستمر.

ومن أجل غيرته على الإيمان، اصبح عنواناً للإيمان بحيث أن الذى يريد أن يثبت صحة إيمانه، يقول «أنا على إيمان أثناسيوس». ولم تفتر حرارة هذا القديس يوماً واحداً. بل كانت قوة الأريوسية تلهب غيرته بالأكثر، حتى ثبت الإيمان على قواعد سليمة.

وهذه الغيرة بدأت معه، منذ سنى شبابه المبكر، حيث وضع كتابين هامين هما:

كتاب تجسد الكلمة ، وكتاب «رسالة ضد الوثنيين ».

وضعهما وهو شماس شاب. ومع ذلك صارا مرجعين هامين، ينتفع بهما كل جيل أتى بعده، حتى يومنا هذا...

ولم يكتف بالرد على الأريوسية، بل تتبع كل هرطقة ...

وهكذا وضع أيضاً رسائله عن الروح القدس، التي وضح فيها الإيمان السليم بهذا الأقنوم الإلهي...

وصارت غيرة أثناسيوس وإيمانه وجهاده مضرب الأمثال، حتى أنه لما اشتهر القديس ايلارى أسقف بواتييه فى دفاعه عن الإيمان، أسموه أثناسيوس الغرب...

نقول هذا ونعجب من الذين يتساهلون في نقاط كثيرة في الإيمان، ومع ذلك يقولون إنهم أبناء أثناسيوس.



عاش في عصر مظلم، لم يكن فيه وعاظ، ولا أساتذة للاهوت. وحتى الايغومانوس فيلوثاوس ابراهيم الذي كان بقية نور في تلك الأيام، لم تساعده صحته على إكمال رسالته، وانتقل من عالمنا...

وكان حبيب جرجس أول طالب التحق بالاكليريكية الحديثة سنة ١٨٩٣، ولم يكن بها مدرسٌ للدين!! وفى غيرة عميقة شعر حبيب جرجس أن الاكليريكية هى مسئوليته. فبدأ يدرس، ويدرس زملاءه وهو طالب.

وتخرج ليتولى التدريس فى الاكليريكية. وكان يقوم بتدريس اللاهوت والوعظ، ويضع الكتب الروحية. ووضع كتاب (اسرار الكنيسة السبعة)، وكتاب (الصخرة الأرثوذكسية)، وكتاب مارمرقس الرسول. وأخذ فى اعداد مدرسين للدين.

وكان مبنى الاكليريكية وقتذاك لا يصلح. فشعر حبيب جرجس أنها مسئوليته أن يبنى لها مبنى.

وبكل غيرة ، بدأ يدعو لهذا الأمر ، ويطوف البلاد يجمع تبرعات ، حتى اشترى أرض مهمشة الواسعة وبنى مبنى الدراسة ، ومبنى الداخلية ، ومبنى معهد العرفاء ، وأسس المكتبة ، وبنى كنيسة العذراء التي كانت كنيسة لطلبة الاكليريكية في أيامه ، قبل أن تفتح للشعب ...

ولم تكن هناك فى تلك الأيام مدارس للتربية الكنسية، فشعر حبيب جرجس أنها مسئوليته أن يهتم بانشاء مدارس الأحد.

وشجع الكثيرين على المساهمة فى هذا المجال، وبكل حماس أخذ التعليم الدينى يشق طريقه إلى الأطفال وإلى القرى، وصار هناك آلاف من المدرسين، وكان حبيب جرجس هو نائب رئيس اللجنة العليا لمدارس الأحد، أما رئيسها فى أيامه فكان قداسة البابا يؤنس التاسع عشر.

ولم تكن هناك مناهج لتعليم الدين في المدارس. فشعر حبيب جرجس أنها مسئوليته الخاصة أن يضع كتبآ منهجية لكل مراحل التعليم.

فوضع لذلك سلسلتين أحداهما (المبادىء المسيحية) والثانية (الكنز الأنفس). ولم يترك التعليم الدينى معوزاً شيئاً من المعلومات. بل طبع أيضاً الصور اللازمة. وأصدر مجلة (الكرمة) التى استمرت ١٧ عاماً كمدرسة متنقلة من بيت إلى بيت، على مستوى رفيع. وهى أول مجلة قدمت لنا ترجمة أقوال الآباء القديسين.

كل ذلك لم يكن واجباً رسمياً ملقى على حبيب جرجس.

بل هى غيرته التى دفعته فى كل هذه المجالات. غيرته التى بدأت معه وهو طالب، ثم وهو مدرس، ثم وهو ناظر للاكليريكية منذ سنة ١٩١٨.

و بهذه الغيرة استطاع أن يقدم للكنيسة آلافاً من الوعاظ ومعلمى الدين، ومئات من الخريجين لسيامتهم كهنة في كافة بلاد القطر.

غيرة حبيب جرجس كانت غيرة تمثل العمل الايجابي في عمقه.

لم يحدث إطلاقاً أنه انتقد الضعف والضياع الموجودين في عصره. وإنما كان إن وجد نقصاً ، يبحث كيف يعالجه ، دون أن يدين أحداً ... لقد كان رجل بناء ماهراً . حفر أساساً ووضع حجرين لبنائين: أحدهما هو الاكليريكية ، والثانى هو مدارس الأحد ... وجاهد حتى ارتفع البناءان ، وآوى إليهما أولاد الله .

هذه هي غيرة حبيب جرجس، البناءة، العمّالة، الإيجابية.

# 11

نرى أن الغيرة المقدسة تملك حتى على آباء البرية القديسين الذين تفرغوا لحياة الوحدة والصلاة فى البرارى والمغاير. وكان يمكن أن يعتذروا بأنه ليس من طقس حياتهم السعى فى المدن لانقاذ الخطاة. وبخاصة السعى لانقاذ الخاطئات من أماكن الفجور والدعارة. ومع ذلك فإن غيرتهم المقدسة كانت أقوى بكثير من هذا العائق. فذهبوا إلى أماكن لم يدخلوها اطلاقاً طول حياتهم. ولم يهتموا بالحفاظ على سمعتهم حينما ذهبوا إلى هناك، إنما كان كل اهتمامهم مركزاً فى انقاذ نفس مات المسيح لأجلها، مهما كانت قد سقطت وتدهورت.

ولعلنا في هذا المجال نضع ثلاثة أمثلة من أشهر أمثلة التاريخ في الغيرة المقدسة.

١ ـ مثال تخليص نفس الخاطئة تاييس:

نشأت تاييس فى الأسكندرية، وكانت جميلة جداً. وقد أعثرتها اخلاق أمها الساقطة فتدهورت فى حياة الفساد، حتى عاشت حياة الدعارة فى الأسكندرية، وكان المئات يسقطون بسببها. وذاع خبرها فى كل مكان، ووصلت قصتها إلى برية شيهيت.

فامتلأ قلب القديس بيساريون بالغيرة المقدسة، ليس فقط من أجل خلاص نفس تاييس، إنما بالأكثر لانقاذ الذين يسقطون بسبها.

وذهب القديس فى زى علمانى إلى الأسكندرية، وإلى مكان دعارة تاييس، وأمكنه أن يقودها إلى التوبة، فأحرقت كل ثيابها وزينتها أمام الكل فى ميدان عام، واقتادها القديس إلى بيت للعذارى، حيث عاشت حياة توبة، خلصت بها نفسها، وزالت عثرتها.

وأعلن الله خلاص نفسها في رؤية أعلنها للقديس بولس البسيط، وأعلنها هذا القديس الأبيه الروحى القديس الأنبا انطونيوس الكبير...

### ٢ ـ مثال تخليص نفس القديسة بائيسة التي سقطت:

كانت بائيسة من أسرة بارة كثيرة الثراء في منوف. وقد ترك لما أبوها ثروة ضخمة ، أخذت توزعها على الفقراء والمساكين ، وعلى الأديرة والرهبان أيضاً ، حتى صرفت كل ما كان لها . وكانت على وشك التوجه إلى الحياة في البرية . وهنا حسد الشيطان برها ، وحاك حولها شباكه في مكر ودهاء ، وفي اغراء شديد ، في وقت كانت فيه في ضعف وفتور ... والعجيب أنه نجع ، فسقطت ، وتطور بها الأمر أيضاً إلى بيت للدعارة !

وهنا ملكت الغيرة شيوخ برية شيهيت المتألمين على سقوط هذه القديسة. وانتدبوا القديس يوحنا القصير لانقاذها، فأطاع ...

فذهب إلى مكان دعارتها، وهو يرتل قول المزمور «إن سرت في وادى ظل الموت، لا أخاف شراً لأنك أنت معى» (مز٢٣).

وقد تمكن القديس من قيادتها إلى التوبة، وأخرجها من ذلك المكان لتذهب إلى البرية. وكانت توبتها صادقة جداً. وشاء الله أن يأخذ نفسها في تلك الليلة. ورأى القديس يوحنا القصير روحها

الطاهرة يحملها الملائكة في عمود من نور إلى السماء. وتحتفل الكنيسة بعيدها في يوم ٢ مسرى.

٣ - مثال تخليص مريم إبنة أخى القديس ابراهيم المتوحد وهذا القديس ولد فى مدينة الرها فى بلاد ما بين النهرين. وقد توحد هناك. ثم دفعوا إليه بالطفلة مريم بعد وفاة والديها. فرباها معه ، حتى كبرت فتوحدت فى قلاية قريبة من قلايته.

ونمت هذه الفتاة فى حياة القداسة ، إلى أن جاء يوم نصب لها العدو شباكاً ، فسقطت مع أحد الأخوة الذين كان يتردد على القديس ابراهيم يطلب مشورته . و بعد السقوط أوقعها الشيطان فى اليأس والحرى ، فهر بت . وانتهى بها الأمر إلى بيت للدعارة . .

ولما اكتشف القديس ابراهيم أمرها تملكته الغيرة لانقاذها.

وعرف مكانها فذهب إليها متنكراً وساعده القديس مارافرام السريائي بصلوات حارة، وانتهى الأمر بانقاذها واخراجها من ذلك المكان، حيث عادت إلى عبادتها وإلى حياة الانسحاق والتوبة، وشرفها الله بمواهب الشفاء في آخر أيامها دليلاً على قبول نوبتها.

# فهرست

### صفحة

| ٧.  | •   | • •   | • • | • ( | • • | • • | • •   | ل     | عم     | ; 4   | يف         | و ک   | ىية   | J    | المة | رة       | لغي      | 1:       | ل    | لأ و     | 1  | صل     | الف |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|-------|------------|-------|-------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|----|--------|-----|
| ٨   | • • | ••    | ••  | • • | • • | • • | • • • | • •   | • •    |       | • • •      | •••   | • • • | ••   | •    | ٻٻ       | تلتو     | ار       | ة ز  | لغير     | 1  |        |     |
| 1 £ | •   | ••    | ••  | • • | • • | • • | • •   | • •   | • • •  | • • • | •••        | ••    | Ļ     | .#:  | یک   | , و      | کی       | بي _     | , ر  | صلح      | ی  |        |     |
| ۱۸  | •   | • •   | ••  | • • |     | • • | • •   | ••    | • • •  | • • • | • • •      | •••   | ••    | • •  | ••   | ی        | يجاب     | الإ      | ل    | لعم      |    |        |     |
| ۲.  | •   | • •   | • • | ••  | • • | ••  | • •   | • •   | • • •  | • • • | • • •      | •••   |       | ••   | •••  | 3        | الأ      | ••       | اع   | لصر      | ļ  | • •    |     |
| 4 £ | •   | • •   | ••  | • • | • • | • • | • •   | ••    | • • •  | • • • | •••        | •••   | ••    | • •  | •••  | ä        | خطا      | LI       | يع   | <u>ب</u> | ົວ |        |     |
| 41  |     |       |     |     |     |     |       |       |        |       |            |       |       |      |      |          | •        |          | _    |          |    |        |     |
| 44  | •   | • •   | • • |     |     | • • | ••    | • •   | • • •  | • •   | ,<br>• • • | • • • | ••    | ••   | •••  | ر<br>له  | ع اذ     | <b>u</b> | کة   | لشر      | 1  | ,      |     |
| 44  | •   | •     | • • | • • | • • | • • | •••   | • • • | • • •  |       | •••        | •••   | ة     | بيرا | الف  | نع       | دوا      | :        | ی    | لثان     | ١, | صل     | الف |
| ٣٨  | •   | • •   | • • | • • |     | • • |       | • •   |        | • • • | • • •      | •••   | •,•   | ••   | تِه  | لکو      | وما      | الله     | ل ا  | بح.      | J  |        |     |
| ٤٠  | •   | • •   | • • | • • |     | • • | • •   | • •   | • • •  | • • • | • • •      | ۰ ۴   | ليه   | عا   | عقة  | وشأ      | <i>ن</i> | خا س     | U .  | حب       | -  |        |     |
| ٤٣  | •   | • • • | • • | • • | ••  | ••  | • •   | ••    | ,• • • |       | • • •      | • • • |       | •    | بول  | لرس      | ر ا      | ولس      | ، بر | شال      | •  | ı<br>' |     |
| ٥٤  | •   | •     | ••  | ••  | ••  |     | ••    | ••    | • • •  |       | • • •      | •••   | • •   | • •  | ••   | <u>ج</u> | تفر      | ئ ر      | تف   | ל ז      | 1  |        |     |

| ٤٦     | قيمة النفس الواحدة                |
|--------|-----------------------------------|
|        | أهمية تخليص النفوس                |
| ۰٤     | عوائق أمام الغيرة                 |
| ٠. ٢٢  | الفصل الثالث: شروط الغيرة المقدسة |
|        | غيرة حسب المعرفة                  |
| ٠٠٠ ٢٧ | تصحبها سيرة صالحة :               |
| ٧٢     | بناءة وليست هدامة                 |
| ٧٦     | غيرة قوية وشجاعة                  |
|        | غيرة مثمرة ونشيطة                 |
| ۸٧     | الفصل الرابع: أمثلة من الغيرة     |
|        | ١ ـ الله نفسه                     |
| ۱۲     | ۲_الملائكة                        |
| ۹٤     | ۳_موسى النبي                      |
| ٠ ٢٢   | ٤ ـ فينحاس                        |
| ٠ ۱۷   | ه ـ الفتى داود                    |
| ٠٠٠    | ٦ ـ ايليا النبى                   |
| ۱۰۲    | ٧ ـ اشمياء النبي                  |

| 1.4 | ٨ ـ الأثنا عشر رسولاً          |
|-----|--------------------------------|
| 1.0 | ٩ ـ القديس بولس الرسول         |
| ٠,, | ١٠ ـ القديس اسطفانوس ٢٠        |
| 111 | ١١ ـ القديس مرقس الرسول ٢١     |
| 110 | ١٢ ـ القديس أثناسيوس الرسولي   |
| 114 | ١٣ ـ الأرشيدياكون حبيب جرجس ٢٣ |
| 177 | ١٤ ـ بعض آباء الرهبنة١٤        |



### سم الآب والإبن والروح القدس الإلد واحد آمين

هذا هو الكتاب الثانى من مجموعة الكتب الحناصة باجتماعات الحندام وفصول اعداد الحندمة.

نشرنا من قبله كتاباً عن (التلمذة)، ونرجو أن ننشر بعده كتاباً عن (روخانية الحدمة)..

وهذا الكتاب يحدثكم عن الغيرة وحرارتها ومفعولها، وعن دوافع الغيرة، وشروطها، وأمثلة للغيرة من الكتاب ومن سير القديسين. كما يفرق بين الغيرة الحاطئة، ويشمل المقدسة والغيرة الحاطئة، ويشمل موضوعات أخرى عن الحدمة.

تابع باقى السلسلة وإلى اللقاء ف الكتاب الثالث.

شنوده الثالث

